- 💠 وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِسَكُ، وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاحَدَثُمُ لَاُخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَ لِي وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِي أَلَّوْلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَسَرَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَكُمُّ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السُّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كان مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَأَثْبُتُواْ وَانْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهَ
  - واَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَسَمَى وَالْيَسَمَى وَالْيَسَمَى وَالْيَسَمِ اللَّهِ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْ وَالْمَسَكِمِينِ وَابْنِ السَّكِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْ وَالْمَحْمَانِ وَاللَّهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيدُ اللَّ إِذْ أَنتُم بِاللَّهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيدُ اللَّ إِذْ أَنتُم بِالْمُدُوةِ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْ وَالْمَحْمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيدُ اللَّهُ إِذْ أَنتُم بِالْمُدُوةِ

# الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنَكُمْ الْوَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَا لَدُنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُونِ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنَكُمْ وَلَا لِيَهْ لِكَ مَنْ لَا خَتَلَفَتُمْ فِي الْمِيعَالِي وَلَا كِي لِيَقْطِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ اللهُ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ)

أي: أخذتم من مال الكفار قهرا بحق، قليلاكان أو كثيرا.

\*\*\*الْغَنِيمَةُ:- هِيَ الْهَالُ الْهَأْخُوذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَ الرِّكَابِ. الْفَيْءُ: -مَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، كَالْأَمْوَالِ الَّتِي يُصَالَحُونَ عَلَيْهَا، أَوْ يُتَوَفَّوْنَ عَنْهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُمْ، وَ الْجِزْيَةُ وَ الْخَرَاجُ وَ نَحْوُ ذَلِكَ.

#### (مِّن شَيْءٍ)

\*\*\* تَوْكِيدٌ لِتَخْمِيسِ كُلِّ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ حَتَّى الْخَيْطِ وَ الْمَخِيطِ،

## (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُو)

أي: و باقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم،

و أخرج منها خمسها.فدل على أن الباقي لهم،

يقسم على ما قسمه رسول الله على: -

1-للراجــــل سهم،

2-و للفـــارس سهمان لفرسه، و سهم له.

#### (فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ)

و أما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم،

#### الخمسس الأول:-

سهم لله و لرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة،

من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له و لرسوله، [و الله ورسوله غنيان عنه] فعلم أنه لعباد الله.فإذا لم يعين الله له مصرفا،

دل على أن مصرفه للمصالح العامة.

#### و الخمـــس الثاني:

#### (وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ)

و هم قرابة النبي ﷺ من بني هاشم و بني المطلب.

و أضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة،

فيستوي فيه غنيهم و فقيرهم، ذكرهم و أنثاهم.

\*\*\*وَ أَمَّا سَهْمُ ذَوي الْقُرْبَى فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى :-

1-بَنی هَاشم

2-وَ بَنِي الْمُّطَّلِب؛

لِأَنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَازَرُوا بَنِي هَاشِمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ دَخَلُوا مَعَهُمْ فِي الشِّعْبِ غَضَبًا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّوَ حِمَايَةً لَهُ:-

مُسْلمُهُ ــــمْ:-

طَاعَةً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ،

وَ كَافِرُهُ ـــــمْ:-

حَمِيَّةَ لِلْعَشِيرَةِ وَ أَنَفَةً وَ طَاعَةً لِأَبِي طَالِبٍ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ. وَ أَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ وَ بَنُو نَوْفَلٍ -وَ إِنْ كَانُوا أَبْنَاءَ عَمِّهِمْ -

فَلَمْ يُوَافِقُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ،

بَلْ حَارَبُوهُمْ وَ نَابَذُوهُمْ، وَ مَالَئُوا بُطُونَ قُرَيْشِ عَلَى حَرْبِ الرَّسُولِ؛ وَ لِهَذَا كَانَ ذَمُّ أَبِي طَالِبٍ لَهُمْ فِي قَصِيدَتِهِ اللَّامِيَّةِ أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِشِدَّةِ قُرْبِهِمْ. وَ لِهَذَا يَقُولُ فِي أَثْنَاءِ قَصِيدَتِهِ

لِسِدهِ قَرْبِهِمْ. وَ لِهَدَّ يَقُولُ فِي الْنَاءِ قَطِيدَنِهِ جَزَى الله عَنَّا عبدَ شمس و نَوفلا عُقُوبة شرِّ عَاجِلٍ غَيْرَ آجلِ مِيزَانِ قَسْط لَا يَخيس شَعِيرة لهُ شَاهدٌ مِنْ نَفْسه غَيْرُ عائلِ لَقَدْ سَفُهت أحلامُ قوم تَبَدَّلُوا بني خَلَف قَيْضا بِنَا و الغَيَاطِلِ و نحنُ الصَّميم مِنْ ذؤابة هاشمو آل قُصَى في الخُطُوبِ الأوائلِ ()

\*\*\* صحيح البخاري

3140عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: -

مَشَيْتُ أَنَا وَ عُتَنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَا فَقُلْنَا:-

يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطّلِبِ وَ تَرَكَّنَا،

وَ نَحْنُ وَ هُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ، وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» ( Ï)

و الخمس الثالث:-

#### (وَٱلْمِنْكُونَ

و هم الذين فقدت آباؤهم و هم صغار،

الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام (277/1).

<sup>(</sup>مِنزلة واحدة) أي لأن الجميع من بني عبد مناف ولكن عثمان همن بني عبد شمس وجبير رضي الله عنه من بني نوفل.

<sup>(</sup>شيء واحد) في الاستحقاق لنصرتهم له الله قبل إسلامهم وبعده

جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم،

حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، و قد فقد من يقوم بمصالحهم.

و الخمسس الرابع:-

## (وَالْمَسَكِكِينِ)

أي: المحتاجين الفقراء من صغار و كبار، ذكور و إناث.

و الخمـــس الخامس:-

#### (وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ)

الغريب المنقطع به في غير بلده،

و بعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف

و لا يلزم أن يكونوا فيه على السواء

بل ذلك تبع للمصلحة و هذا هو الأولى

و جعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان

فقال: (إِن كُنتُدُ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ)

(وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ)

و هو يوم ( بدر ) الذي فرق الله به بين الحق و الباطل.

5

و أظهر الحق و أبطل الباطل.

# (يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَالِيْ)

جمع المسلمين، و جمع الكـــافرين،أي:-

إن كان إيمانكم بالله، و بالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان،

الذي حصل فيه من الآيات و البراهين، ما دل على أن ما جاء به هو الحق.

(وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ)

لا يغالبه أحد إلا غلبه.

(إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنْيَا)

أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة،

(وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ)

و هم بعدوته أي: جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد.

(وَٱلرَّكْبُ) الذي خرجتم لطلبه، و أراد اللّه غيره

(أَسْفَلَ مِنْكُمْ)

مما يلي ساحل البحر.

(وَلَوْ تَوَاعَكُدُنُعُ

أنتم و إياهم على هذا الوصف و بهذه الحال

(لَاخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي)

أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل، أو غير ذلك،

مما يعرض لكم أو لهم، يصدفكم عن ميعادكم .

\*\*\*وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ مِيعَادٍ مِنْكُمْ وَ مِنْهُمْ، ثُمَّ بَلَغَكُمْ كَثْرَةُ عَدَدِهِمْ وَ قِلَّةُ عَدَدِكُمْ، مَا لَقِيتُمُوهُمْ

#### (وَلَكِكِن )

الله جمعكم على هذه الحال

## (لِّيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولًا)

أي: مقدرا في الأزل، لا بد من وقوعه.

\*\* لِيَقْضِيَ اللَّهُ مَا أَرَادَ بِقُدْرَتِهِ مِنْ إِعْزَازِ الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ، وَ إَذْلَالِ الشِّرْكِ وَ أَهْلِهِ، عَنْ غَيْرِ مَلَأٍ مِنْكُمْ،

فَفَعَلَ مَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ بِلُطْفِهِ. ۗ

\*\*\*صحيح البخاري

3951 - عن كَعْب بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:-

لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَلِيُّ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِي تَخَلَّفَ عَنْهَا، غَيْرَ أَنِي تَخَلَّفُ عَنْهَا،

إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ،

حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ»(Đ)

# (لِيَهْ الكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ)

أي: ليكون حجة و بينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة و جزم ببطلانه،

<sup>(</sup>عير) إلابل المحملة بالتجارة. (على غير ميعاد) من غير موعد أو قصد اللقاء للحرب

فلا يبقى له عذر عند الله.

# (وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيِنَةً

أي: يزداد المؤمن بصيرة و يقينا، بما أرى الله الطائفتين مـــن: – أدلـــة الحق و بــراهينه، ما هو تذكرة لأولى الألباب.

\*\*\* كقوله ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ ﴾ الأنعام: ١٢٢

# (وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَجِيعٌ)

سميع لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات،

#### (عَلِيمٌ )

بالظواهر و الضمائر و السرائر، و الغيب و الشهادة.

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِي أَكُولُوَ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنْزَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَكَمُّ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ الْ وَلِا يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْمَشْدُورِ اللَّ وَلَا يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الصَّدُورِ اللَّ وَلَا يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْمَشْدُورِ اللَّ وَلَيْكُمُ وَلِيكُ وَيُقَلِلُكُمْ فِي اللَّهُ أَعْرُاكَانَ اللَّهُ قَدْمَعُ اللَّهُ أَعْرُاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ اللَّ مَعْدُلًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ اللَّ وَلِيكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِي لَكُى )

و كان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلا فبشر بذلك أصحابه، فاطمأنت قلوبهم و تثبتت أفئدتهم.

# (وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ)

الله إياهم

#### (كَثِيرًا)

فأخبرت بذلك أصحابك

# (لَّفَشِلْتُمُ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ)

\*\*\*لَجَبُنْتُمْ عَنْهُمْ وَ اخْتَلَفْتُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ

الإقدام على قتالهم،

و منكم من لا يرى ذلك فوقع من الاختلاف و التنازع ما يوجب الفشل.

# (وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمٌّ)

فلطف بكم

\*\*\* مِنْ ذَلِكَ: بِأَنْ أَرَاكَهُمْ قَلِيلًا

### (إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ)

أي: بما فيها من ثبات و جزع، و صدق و كذب،

فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه و إحسانه بكم و صدق رؤيا رسوله ،

فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم،

\*\*\* بِمَا تُجِنُّهُ الضَّمَائِرُ، وَ تَنْطَوِي عَلَيْهِ الْأَحْشَاءُ،

## (يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) غافر:19

# ( وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيكُ

\*\*\*وَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ تَعَالَى أَغْرَى كُلًّا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْآخَرِ، و قلَّله في عَيْنِهِ لِيَطْمَعَ فِيهِ، وَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُوَاجَهَةِ.

فَلَمَّا الْتَخَمَ الْقِتَالُ وَ أَيَّدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ،

بَقِيَ حِزْبُ الْكُفَّارِ يَرَى حِزْبَ الْإِيَانِ ضِعْفَيْهِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّفِي ذَلِكَ

لَعِبْرَةً لأولى الأبْصَار} [آلِ عِمْرَانَ: 13]

وَ هَنَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا حَقٌّ وَ صِدْقٌ، وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ.

#### (وَيُقَلِّلُكُمُ ) لا معشر المؤمنين -

## (في أَعْيُنِهِمَ)

فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة، لتقدم كل منهما على الأخرى.

## (لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا)

من نصر المؤمنين و خذلان الكافرين و قتل قادتهم و رؤساء الضلال منهم، و لم يبق منهم أحد له اسم يذكر،

فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام،

فصار أيضا لطفا بالباقين، الذين مَنَّ اللّه عليهم بالإسلام.

(وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ)

أي: جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله،

فيميز الخبيث من الطيب،

و يحكم في الخلائق بحكمه العادل، الذي لا جور فيه و لا ظلم.

# يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا

# لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ

يقول تعالى: ( يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمَّ فِئَةً)

أي: طائفة من الكفار تقاتلكم.

#### (فَأَتُبْتُواْ)

لقتالها، و استعملوا الصبر و حبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة،

التي عاقبتها العز و النصر.

\*\*\*هَذَا تَعْلِيمُ اللّهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ آدَابَ اللِّقَاءِ،

وَ طَرِيقَ الشَّجَاعَةِ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ الْأَعْدَاءِ،

## فَقَالَ { يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَٱثَّبُتُوا}

\*\*\*صحيح البخاري

3024 - عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ، قَالَ: -

حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضِّرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ،

قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَ، حِينَ خَرَجَ إِلَى الحَرُورِيَّةِ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ:-إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ ثَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُّوِّ، وَ سَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ» فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ مَنْزِلَ الكِتَابِ، وَ مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَ هَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزمْهُمْ وَ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»

#### (وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا)

و استعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله

# (لَّعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ)

أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم،

فالصبر و الثبات و الإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُواصِيرُوٓا إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ اللَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآهَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌّ لَّكُمُّ لَلْمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَلُوُلآء دِينُهُم وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِن ٱللَّهَ عَنْ يِرُّ حَكِيمٌ الله وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُو ۗ ٱلْمَلَيْ كَدُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُوهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِرَّانِ اللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ السَّ

وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُواْضَبِرُوٓاْ إِنَّ اللهَ مَعَ الطَّيْرِينَ اللهَ وَرَحَاةَ النَّاسِ الطَّيْرِينَ وَيَرْهِم بَطَرًا وَرِحَاةَ النَّاسِ وَيَصْدُونَ عُن سَبِيلِ اللَّهُوَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُ الْمَوْنَ اِنِّ تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ الْمَنْ فِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم أَنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

في استعمال ما أمرا به، و المشي خلف ذلك في جميع الأحوال.

(وَلَا تَنَازَعُوا)

تنازعا يوجب تشتت القلوب و تفرقها،

(فَنَفَشَلُوا)

أي: تجبنوا

(وَتَذْهَبَ رِيخُكُونُ

أي: تنحل عزائمكم، و تفرق قوتكم،

و يرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله و رسوله.

(وَأَصْبِرُواً )

نفوسكم على طاعة اللّه

(إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ)

بالعون و النصر و التأييد، و اخشعوا لربكم و اخضعوا له.

# ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا

\*\*\*دفعا للحق

## (وَرِحَآهَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ )

أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه،

و هذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر و البطر في الأرض،

و ليراهم الناس و يفخروا لديهم. (((\*\*\*المفاخرة و التكبر علي الناس)))

و المقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه،

# (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ

\*\*\*قال عدد من أهل العلم:

هُمُ الْمُشْرِكُونَ، الَّذِينَ قَاتَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ.

#### (وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)

فلذلك أخبركم بمقاصدهم، وحذركم أن تشبهوا بهم،

فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.

#### فليكن قصدكم في خروجكـــم:-

1-وجه الله تعالى و إعلاء دين الله،

2-و الصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله و عقابه،

3-و جذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم.

# (وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ)

حسَّنها في قلوبهم و خدعهم.

# (وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ)

فإنكم في عَدَدٍ و عُدَدٍ و هيئة لا يقاومكم فيها محمد و من معه.

# (وَإِنِّ جَارٌ لُكُمٌّ)

من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته،

لأن إبليس قد تبدَّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، و كانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم.

فقال لهم الشيطان:أنا جار لكم، فاطمأنت نفوسهم و أتوا على حرد قادرين.

### (فَكَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ)

المسلمون و الكافرون، فرأى الشيطان جبريل الطَّيْكِ لِاَيْرِع الملائكة خاف خوفا شديدا

و (نَكُصُ عَلَىٰ عَقِبَــنَّهِ)

أي: ولى مدبرا.

#### (وَقَالَ)

لمن خدعهم و غرهم:

(إِنِّي بَرِيَّ أُمِّ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ

أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم.

## (إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ)

أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا

## (وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَىابِ)

و من المحتمل أن يكون الشيطان، قد سول لهم،

و وسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، و أنه جار لهم، فلما أوردهم مواردهم، نكص عنهم، و تبرأ منهم،

كما قال تعالى:

﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحَفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ رَبِّ ٱلْفَارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَ وَاللَّهُ مَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَ وَالْ

ٱلطَّالِمِينَ ﴾ الحشر: ١٦ - ١٧

# (إِذْ يَكَتُولُ ٱلْمُنكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ

أي: شك و شبهة، من ضعفاء الإيمان، للمؤمنين حين أقدموا - مع قِلَّتهم - على قتال المشركين مع كثرتهم.

# (غَرَّ هَلَوُلاّهِ دِينُهُمُّ )

\*الميسر:غر هؤلاء المسلمين دينهم، فأوردهم هذه الموارد، أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها،

و لا استطاعة لهم بها، يقولونه احتقارا لهم و استخفافا لعقولهم، و هم – و الله – الأخِفَّاءُ عقولا الضعفاء أحلاما.

فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام،

فإن المؤمن المتوكل على الله، الذي يعلم أنه ما من حول و لا قوة و لا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى،

و أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه و لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، و علم أنه على الحق،

و أن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره و قضاه،

فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة و كثرة،

و كان واثقا بربه، مطمئن القلب لا فزعا و لا جبانا،

و لهذا قال (وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَزِينً لَا يَعْالَب قوته قوة.

(حَكِيثٌ)

فيما قضاه و أجراه.

# (وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ)

يقول تعالى: و لو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم و قد اشتد بهم القلق و عظم كربهم،

# و (ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَٱدْبِكَرَهُمْ)

يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، و نفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج، لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم.

و لهذا قال: (وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ)

أي: العذاب الشديد المحرق، ذلك العذاب حصل لكم،

غير ظلم و لا جور من ربكم،

#### (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ)

\*\*\* هَذَا الْجَزَاءُ بِسَبَبِ مَا عَمِلْتُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، جَازَاكُمُ اللَّه نِيَا، جَازَاكُمُ اللَّهُ بِهَا هَذَا الْجَزَاءَ،

• و إنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت،

و هذه سنة اللَّه في الأولين و الآخرين،

فإن دأب هؤلاء المكذبين أي: -

سنتهم و ما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم.

\*\*\*وَ هَذَا السِّيَاقُ-وَ إِنْ كَانَ سَبَبُهُ وَقْعَةَ بَدْرٍ -وَ لَكِنَّهُ عَامٌٌ فِي حَقِّ كُلِّ كَافِرٍ؛ وَ لِهَذَا لَمْ يُخَصِّمُهُ تَعَالَى بأَهْل بَدْر،

بَلْ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذَّ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ}

وَ فِي سُورَةِ الْقِتَالِ مِثْلُهَا

وَ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

وَالْمَلابِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ} [الْأَنْعَامِ: 93]

أَيْ: بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ بِالضَّرْبِ فِيهِمْ، يَأْمُرُونَهُمْ إِذِ اسْتَصْعَبَتْ أَنْفُسُهُمْ،

وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْأَجْسَادِ أَنْ تَخْرُجَ ۗ قَهْرًا.

وَ ذَلِكَ إِذْ بَشَّرُوهُمْ بِالْعَذَابِ وَ الْغَضَبِ مِنَ اللهِ،

كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بن عازب:-

مسند أحمد ط الرسالة

18534-قال النبي عَلَيْن:-

وَ إِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَ إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ،

فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ اِلْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ،

حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ:-

أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اَخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَ غَضَبِ "

قَالَ:فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذًا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ

وَ لِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لَهُمْ: {وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ}

#### {وَأَنَ ٱللَّهُ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ }

أَيْ: لَا يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، بَلْ هُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ، الَّذِي لَا يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، بَلْ هُوَ الْحَكَمُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ؛ الَّذِي لَا يَجُورُ، تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ تَقَدَّسَ وَ تَنَزَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عِنْدَ مُسْلِمٍ،

صحيح مسلم

2577- عَن أبي ذر عن النَّبِيِّ ﷺ

فِيمَا رَوَى عَن اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

«يَا عِبَادِي إِنَّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي،

وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا،

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ،

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ،

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكُّسُكُمْ،

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

وَ أَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ،

يَا عِبَادِيَ ۗ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي،

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَ إِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ

وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا،

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَ كُمْ وَ إِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ،

فَسَأَلُونِي فَأَعْطِيْتَ كَلَ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» و لهذا قال تعالى:

# (كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ)

\*الميسر:إن ما نزل بالمشركين يومئذ سُنّة الله في عقاب الطغاة من أمثال فرعون و السابقين له

(وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ

Oمن الأمم المكذبة.

(كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ)

بالعقاب

(بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ)

\*\*\*بسبب **ذنوبهم** 

لا يعجزه أحد يريد أخذه

﴿ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ﴾ هود: ٥٦

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمْ قُأْتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ اللهُ كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۖ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ الله فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٣٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِـ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمٌّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُدُ لَا نُظَلَمُونَ ۖ 💮 💠 وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِإِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ قَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللَّهُ الشَّ كَذَاْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِثَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ الْ

#### (ذَالِكَ )

العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين و أزال عنهم ما هم فيه من النعم و النعيم،

# (بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ)

بسبب ذنوبهم و تغييرهم ما بأنفسهم،

فإن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين و الدنيا،

بل يبقيها و يزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرا.

# (حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ

من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة اللَّه و يبدلوها كفرا،

فيسلبهم إياها و يغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم.

و لله الحكمة في ذلك و العدل و الإحسان إلى عباده،

حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم،

و حيث جذب قلوب أوليائه إليه، بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره.

\*\*\*كقوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا

فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ الرعد: ١١

# (وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ)

يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول و من جهر به،

#### (عَلِيعٌ )

و يعلم ما تنطوي عليه الضمائر، و تخفيه السرائر،

فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه و جرت به مشيئته.

## (كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ)

أي: فرعون و قومه

\*\*\*كَصُنْعِهِ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَ أَمْثَالِهِمْ حِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ،

أَهْلَكَهُمْ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ،

وَ سَلَبَهُمْ تِلْكَ النِّعَمَ الَّتِي أَسْدَاهَا إِلَيْهِمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ،

وَ زُرُوعٍ وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ، وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا ۖ فَاكِهِينَ،

وَ مَا ظَلِّمَهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكً، بَلْ كَانُوا هُمُّ الظَّالِمِينَ.

# (وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ )

حين جاءتهم

(فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ)

كل بحسب جرمه.

(وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُولُ )

من المهلكين المعذبين

(كَانُوا ظَلِمِينَ)

لأنفسهم، ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله،

و لا أخذهم بغير جرم اقترفوه،

فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم

فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين.

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ أَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ عَهَدتُ مِنْهُمْ فَي الْحَرْبِ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَمُ لَا يَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْحَرْبِ اللَّهُ الْحَرْبِ عَلَيْهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْحَرْبِ اللَّهُ اللَّهُمْ يَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ يَذَكُرُونَ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْ

(إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ

ثُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللهُ

هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثالث:-

1-الكفىر،

2-و عــدم الإيمان،

3-و الخيانة،

بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه و لا قول قالوه،

هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير و الكلاب و غيرها،

لأن الخير معدوم منهم، و الشر متوقع فيهم ،

فإذهاب هؤلاء و محقهم هو المتعين، لئلا يسري داؤهم لغيرهم،

و لهذا قال: ( فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ)

أي: تجدنهم في حال المحاربة، بحيث لا يكون لهم عهد و ميثاق.

\*\*\*تَغْلِبُهُمْ وَ تَظْفَرُ بِهِمْ فِي حَرْبِ

# (فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ)

أي: نكل بهم غيرهم، و أوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم

(لَعَلَّهُمْ )

أي من خلفهم

#### (يَذَّكَّرُونَ)

صنيعهم، لئلا يصيبهم ما أصابهم،

و هذه من فوائد العقوبات و الحدود المرتبة على المعاصي:-

1-أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصى،

2-بل و زجرا لمن عملها أن لا يعاودها.

و دل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر -

و لوكان كثير الخيانة سريع الغدر –

أنه إذا أُعْطِيَ عهدا لا يجوز خيانته و عقوبته.

وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَأَلِّذَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُنَابِنِينَ ﴿۞ُ ( وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً)

أي: و إذا كان بينك و بين قوم عهد و ميثاق على ترك القتال

فخفت منهم خيانة، بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة.

## (فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ )

عهدهم، أي: ارمه عليهم، و أخبرهم أنه لا عهد بينك و بينهم.

#### (عَلَىٰ سُوَآءٍ )

أي: حتى يستوي علمك و علمهم بذلك،

و لا يحل لك أن تغدرهم، أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد،

حتى تخبرهم بذلك.

\*\*\* أَعْلِمْهُمْ بِأَنَّكَ قَدْ نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ حَتَّى يَبْقَى عِلْمُكَ وَ عِلْمُهُمْ بِأَنَّكَ حَرْبٌ لَهُمْ، وَ هُمْ حَرْبٌ لَكَ، وَ أَنَّهُ لَا عَهْدَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ، أَيْ: تَسْتَوِي أَنْتَ وَ هُمْ فِي ذَلِكَ، قَالَ الرَّاجِزُ.

فَاضْرِبْ وُجُوهَ الغُدر الْأَغُداء ... حَتَّى يُجِيبُوكَ إِلَى السَّوَاءِ

#### (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ)

بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بيِّنِ يبرئكم من الخيانة.

#### و دلت الآية على :-

1-أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم، بل علم ذلك،

و لعدم الفائدة و لقوله: ( عَلَى سَوَاءٍ )

و هنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم.

2-و دل مفهومها أيضا أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانة،

بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته.

# وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ السَّ

## ( وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُواً)

أي: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته، أنهم سبقوا الله و فاتوه،

## (إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ )

فإنهم لا يعجزونه، و الله لهم بالمرصاد.

و له تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم و عدم معاجلتهم بالعقوبة،

التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين و امتحانهم،

و تزودهم من طاعته و مراضيه، ما يصلون به المنازل العالية،

و اتصافهم بأخلاق و صفات لم يكونوا بغيره بالغيها،

\*\*\*بَلْ هُمْ تَحْتَ قَهْرِ قُدْرَتِنَا وَ فِي قَبْضَةِ مَشِيئَتِنَا فَلَا يُعْجِزُونَنَا،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَّ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الْعَنْكَبُوتِ: 4] أَيْ: يَظُنُّونَ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ صَّفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمُصِيرُ} [النُّور: 57]

وَ قَالَ تَعَالَى {لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آلِ عِمْرَانَ: 196، 197] .

فلهذا قال لعباده المؤمنين: -

وَآعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ وَعَدُوَّ كَا تُعْلَمُهُمُّ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ وَعَدُوَّ كَا تُعْلَمُهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَي وَعَدُو اللَّهُ مَا تَعْلَمُهُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

أي (وَأَعِدُواْ لَهُم)

لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم و إبطال دينكم.

#### (مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ)

أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية و البدنية و أنواع الأسلحة و نحو ذلك مما يعين على قتالهم،

فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة و الآلات من المدافع و الرشاشات، و البنادق، و الطيارات الجوية،

و المراكب البرية و البحرية، و الحصون و القلاع و الخنادق، و آلات الدفاع،

\*\*\*و الرأي و السياسة التي بها يتقدم المسلمون و يندفع عنهم به شر أعدائهم، و تَعَلُّم الرَّمْي، و الشجاعة و التدبير.

و من ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال،

\*\*\* صحیح مسلم

1917عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: {وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]

"أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ "( Î)
\*\*صحيح البخاري

2852 عن عُرْوَةُ البَارِقِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ الْأَقْالَ:

الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيها الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ:الأَجْرُ وَ المَعْنَمُ ( )

و لهذا قال تعالى: (وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيِّلِ ثُرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) و هذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، و هي إرهاب الأعداء،

و الحكم يدور مع علته.

فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها، كالسيارات البرية و الهوائية، المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد،

كانت مأمورا بالاستعداد بها، و السعي لتحصيلها،

حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة، وجب ذلك،

<sup>(</sup>وأعدوا لهم ما استطعتم) قوله في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتحرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك]

<sup>(</sup>الأجر) الثواب في الآخرة. (المغنم) الغنيمة في الدنيا]

لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب

و قوله: (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ

ممن تعلمون أنهم أعداؤكم.

# (وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ )

ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به

\*\*\* هم المنافقون.وَ هَذَا أَشْبَهُ الْأَقْوَالِ،

وَ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التَّوْبَةِ: 101].

# (ٱللهُ يَعْلَمُهُمُّ)

فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم،

و من أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار.

و لهذا قال تعالى مرغبا في ذلك:

# ومَا تُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ)

قليلا كان أو كثيرا

# (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ)

\*\*\*علي التمام و الكمال

أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة،

حتى إن النفقة في سبيل الله، تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

## (وَأَنتُهُ لَا نُظَلَمُونَ)

أي: لا تنقصون من أجرها و ثوابها شيئا.

\*\*\* صحیح مسلم

164- (1151) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ } [الْبَقَرَةِ:261].

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى السَّإِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْكُلَّمُ الْكُلَّمِ الْكُفَدَيْبِيَةِ الصُّلْحَ \*\*\* وَ لِهَذَا لَمَّا طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الصُّلْحَ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَاللَّمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

يقول تعالى: (وَإِن جَنَحُوا)

أي: الكفار المحاربون، أي: مالوا

## (لِلسَّلْمِ)

أي: الصلح و ترك القتال.

(فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ)

- أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة:-
- 1-أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك، كان أولى لإجابتهم.
  - 2- أن في ذلك إجماما لقواكم،
  - و استعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر، إن احتيج لذلك.
    - 3-أنكم إذا أصلحتم و أمن بعضكم بعضا،
      - و تمكن كل من معرفة ما عليه الآخر،
        - فإن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه،
  - صفكل من له عقل و بصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره

    - 1-حسنه في أوامره و نواهيه،
    - 2-و حسنه في معاملته للخلق و العدل فيهم،
      - و أنه لا جور فيه و لا ظلم بوجه،
      - فحينئذ يكثر الراغبون فيه و المتبعون له،.
    - فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين،
      - و لا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة،
    - و هي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين،
      - و انتهاز الفرصة فيهم،.

فأخبرهم الله أنه حسبهم و كافيهم خداعهم، و أن ذلك يعود عليهم ضرره، فقال:

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُو ٱلَّذِيّ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَا أَلِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَك فِيكُمْ ضَعْفَأْفَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُوا مِأْتَنَيْزُو إِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ ثَلْ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١ اللهِ لَوَلا كِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبُأُواَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ عُوَ الَّذِىٓ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

# وَلَكِ فَنَ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا النَّبِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ النَّبِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

## (وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ

أي: كافيك ما يؤذيك، و هو القائم بمصالحك و مهماتك،

فقد سبق لك من كفايته لك و نصره ما يطمئن به قلبك.

#### ف (هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ)

أي: أعانك بمعونة سماوية، و هو النصر منه الذي لا يقاومه شيء،

و معونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك.

#### ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمٌّ )

فاجتمعوا و ائتلفوا، و ازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم،

و لم يكن هذا بسعي أحد، و لا بقوة غير قوة الله

#### (لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا)

فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب و فضة و غيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة و الفرقة الشديدة

#### (مًّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَ)

لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى.

\*\*\*لِهَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْبَغْضَاءِ

فَإِنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ كَثِيرَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَ أُمُورٌ يَلْزَمُ مِنْهَا التَّسَلْسُلُ فِي الشَّرِّ،

حَتَّى قَطَعَ اللهُ ذَلِكَ بِنُورِ الْإِيَمَانِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آلِ عِمْرَانَ: 103].

\*\*\* صحيح البخارِي

4330 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ:-

لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهِ يَوْمَ حُنَيْنِ،

قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ،

وَ لَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا،

فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ:-

«يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي،

وَ كُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُّمُ اللَّهُ بِي،

وَ عَالَةً فَأَغْنَا كُمُ اللهُ بِي» ِ

كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: - اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمَنُّ،

قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَِسُولَ اللَّهِ عَلَاً».

قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ،

قَالَ: " لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَ كَذَا،

أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَ البَعِيرِ،

وَ تَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ، لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الأَنْصَارِ، وَ شَعْبَهَا، وَ لَوْ سَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَ شِعْبَهَا،

الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَ النَّاسُ دِثَارٌ،

إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ (Î)

#### (وَلَنكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُّ)

\*الميسر:و لكن الله جمع بينها على الإيمان فأصبحوا إخوانًا متحابين

#### (إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ)

و من عزته أن ألف بين قلوبهم، و جمعها بعد الفرقة

كما قال تعالى (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا)

\*\*\*عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: -

قَرَابَةُ اَلرَّحِمَ تُقْطِّعُ، وَ مِنَّةُ النِّعْمَةِ تُكْفَرُ،

وَ لَمْ يُرَ مِٰثَلُ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:

{لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ}

ثم قال تعالى: (يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ)

<sup>(</sup>أفاء) أعطاه الغنائم وأصل الفيئ الرجوع فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها الكفار ثم رجعت إليهم. (وجدوا) حزنوا. (ما أصاب الناس) لم ينلهم ما نال الناس من العطاء. (عالة) جمع عائل وهو الفقير. (أمن) من المن وهو الفضل. (كذا وكذا) كناية عما يقال. (شعار) هو الثوب الذي يكون فوق الشعار. (دثار) هو الثوب الذي يكون فوق الشعار. (أثرة) ينفرد بالمال المشترك ونحوه دونكم ويفضل عليكم بذلك غيركم.

<sup>(</sup>الحوض) الذي هو لي في الجنة]

أي: كافيك

#### (وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )

أي: و كافي أتباعك من المؤمنين،.

و هذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله،

بالكفاية و النصرة على الأعداء.

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان و الاتباع، فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين و الدنيا،

و إنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها.

يَتَأَيُّهَا النَّيِّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ
يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ يَغْلِبُوا الْفَامِّن الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ الْفَنَ خَفْفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفَّإِن يَكُن
مِنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا مِائْنَيَّ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ الْفُ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ
وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ آلَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ آلَهُ اللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ آلَهُ اللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ آلَهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِينَ اللّهُ السَّالِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِينَ اللّهُ السَّالِينَ اللّهُ السَّالِينَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللل

يقول تعالى لنبيه على النَّبِي النَّبِي حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) أي: حثهم و أنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم و ينشط هممهم، من الترغيب في الجهاد و مقارعة الأعداء،

و الترهيب من ضد ذلك،

و ذكر فضائل الشجاعة و الصبر،

و ما يترتب على ذلك من خير في الدنيا و الآخرة،

و ذكر مضار الجبن،

و أنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين و المروءة،

و أن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم

## ﴿ وَلَا تَهِ نُواْفِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَّمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأُلُّمُونَ

#### وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ النساء: ١٠٤

\*\*\*صحيح مسلم 1901 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ،

فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ،

قَالَ: لَا أَدْرَي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ، قَالَ:-

فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَتَكَلَّمَ،

فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا»،

فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ،

فَقَالَ: «لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا»،

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ،

وَ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَا: -

«لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ»،

فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

«قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، قَالَ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ: قَالَ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: قَالَ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: قَالَ: بَخِ بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: هَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخِ؟» قَالَ: لَا وَ اللهِ يَا رَسُولَ الله، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ ثَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْ كُلُ مِنْهُنَّ، قَالَ: هَوَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ قَرَاتٍ هِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْ كُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: فَرَمَى مِا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ( )

(إِن يَكُن مِّنكُمُّ)

أيها المؤمنون

(بسيسة) قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت (أي الإمام النووي) يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا(عينا) أي متجسسا ورقيبا(عير أبي سفيان) هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات(طلبة) أي شيئا نطلبه(ظهره) الظهر الدواب التي تركب(ظهرانهم) أي مركوباتهم(حتى أكون أنا دونه) أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها(بخ بخ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها(بخ بخ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها (قرنه) أي جعبة النشاب]

## (عِشْرُونَ صَكَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوَا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ )

يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار.

و ذلك بأن الكفار (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ)

أي: لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله،

فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض و الفساد فيها،.

1-لإع\_لاء كلمة الله و إظهار دينه،

3-و حصــول الفوز الأكبر عند الله.

و هذه كلها دواع للشجاعة و الصبر و الإقدام على القتال.

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4653 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}

شُقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَة، فَجَاءَ التَّخْفيفُ "

فَقَالَ: (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)

قَالَ: «فَلَمَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ العِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ» []

\*\*\*صحيح البخاري

\*\*\*صحيح البخاري

4652 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ "

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ "

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ "

وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ 
ثُمَّ نَزَلَتْ: {الآنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ إِ الْأَنفال: 66] الآيَة،

فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ " وَ زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً:

نَزَلَتْ: {حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}

نَزَلَتْ: {حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} [الأنفال: 65]، قَالَ سُفْيَانُ: وَ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ:
«وَ أُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا»()
\*\*\* عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:-

لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآَيَةُ ثَقُلَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ مَائَةٌ أَلْفًا، وَ أَعْظَمُوا أَنْ يُقَاتِلَ عِشْرُونَ مِائَتَيْن، وَ مِائَةٌ أَلْفًا، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَنَسَخَهَا بِالْآيَةِ الْأَخْرَى

<sup>(</sup>الآن) اسم للوقت الذي أنت فيه والمعنى في هذا الوقت بعد ما ظهر منكم امتثال الأمر رغم ثقله على نفوسكم. (ضعفا) عدم جلد وقدرة على قتال عشرة أمثالكم (العدة) العدد الذي يجب عليهم الثبات عند لقائه.

<sup>(</sup>نقص من الصبر) أي من صبر المسلمين وثباتهم عند لقاء عدوهم]

<sup>(</sup>فكتب) فرض. (مثل هذا) الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنكر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم الإنكار وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار]

فَقَالَ: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الْآيَةَ فَكَانُوا إِذَا كَانُوا عَلَى الشَّطْرِ مِنْ عَدُوٍّ لَهُمْ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا مِنْ عَدُوٍّ لَهُمْ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا مِنْ عَدُوِّ لَهُمْ

وَ إِذَا كَانُوا دُونَ ذَلِكَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ،وَ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَتَحَوَّزُوا عَنْهُمْ. الله على العباد فقال:

( ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعَفًّا)

فلذلك اقتضت رحمته و حكمته التخفيف

(فَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا مِاثَنَا يَّوْلِبُوا مِاثَنَا يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ )

بعونه و تأييده.

و هذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين،

بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار،

و أن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية.

و لكن معناها و حقيقتها الأمر و أن الله أمر المؤمنين – في أول الأمر – أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة،

و العشرة من المائة، و المائة من الألف.

ثم إن الله خفف ذلك، فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار،

و لكـــن يــرد على هــنا أمـران-

1- أنها بصورة الخبر، و الأصل في الخبر أن يكون على بابه،

و أن المقصود بذلك الامتنان و الإخبار بالواقع.

2-تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر.

و مفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين، فإنه يجوز لهم الفرار،

و لو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية.

و يجاب عن الأول بأن قوله:-

( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ) إلى آخرها:-

دليل على أن هذا أمر لازم و أمر محتم،

ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد..

فهذا ظاهر في أنه أمر، و إن كان في صيغة الخبر.

و قد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر، نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ

الأمر،.و هي تقوية قلوب المؤمنين،

و البشارة بأنهم سيغلبون الكافرين.

و يجاب عن الثاني:-

أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين، أنه حث على الصبر،

و أنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك

فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية

و الأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل

مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِٰتُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةُ وَاللهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ لَا كِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ لَا كِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَعْدَا لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبُّ وَاللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبُّ وَاللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

#### إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: المستدرك على الصحيحين للحاكم

3270 - عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

قَوْمُكَ وَعَشِيرَتُكَ فَخَلٍّ سَبِيلَهُمْ.

فَاسْتُشَارَ عُمْرُ فَقَالَ: اقْتُلُهُمْ. قَالَ:

فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

{مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ } [الأنفال:67]

إِنَى قُوْلِهِ { فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}

[الأنفال69]

قَالَ: فَلَقِيَ النَّبِيِّ ﷺ عُمْرَ قَالَ:-

كَادَ أَنْ يُصِيبَنَا فِي خِلَافِكَ بَلَاءً

Oهذه معاتبة من الله لرسوله و للمؤمنين يوم ( بدر )

إذ أسروا المشركين و أبقوهم لأجل الفداء.

و كان رأي: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحـــال:-قتلهــــم و استئصالهـــم.

فقال تعالى: ( مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ

\*الميسر: حتى يبالغ في القتل

أي: ما ينبغي و لا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله و يسعوا لإخماد دينه، و أن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله،

أن يتسرع إلى أسرهم و إبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم،

و هو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم و إبطال شرهم.

الله في في الله في في الله في الله في الله و الله الله و ا

المعنوا، و بطل شرهم، و اضمحل أمرهم،

فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم و إبقائهم.

يقول تعالى: (تُرِيدُونَ) بأخذكم الفداء و إبقائهم

(عَرَضَ ٱلدُّنْيَا)

أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم.

## (وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرة ۗ

بإعزاز دينه، و نصر أوليائه، و جعل كلمتهم عالية فوق غيرهم،

فيأمركم بما يوصل إلى ذلك.

#### (وَٱللَّهُ عَزِيزٌ)

أي: كامل العزة، و لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل،

#### (حَكِيدٌ)

لكنه حكيم، يبتلي بعضكم ببعض.

#### ( لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ)

به القضاء و القدر، أنه قد أحل لكم الغنائم،

و أن الله رفع عنكم - أيها الأمة - العذاب

\*\*\*قيل:-سَبَقَ مِنْهُ أَلَّا يُعَذِّبَ أَحَدًا شَهِدَ بَدْرًا

\*\*\* قيل:-لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ

\*\*\*قيل: فِي أَمُّ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَغَانِمَ وَ الْأُسَارَى حَلَالٌ لَكُمْ،

\*\*\* صحيح مسلم

(521) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي،

1-كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَٰثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَ بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَ أَسْوَدَ،

2-وَ أَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَ لَمْ تُحَلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي،

3-وَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَ مَسْجِدًا، فَأَيُّنَا رَجُلٍ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، فَأَيُّنَا رَجُلٍ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، 4-وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ،

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

5-وَ أَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»

208 - عن ابْنُ عَبَّاس

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ، قَالَ:-

نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ هُمْ ثَلاثُ مِائَةٍ وَ نَيِّفٌ، وَ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ،

فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلِيًّ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، وَ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَ إِزَارُهُ،

ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي؟

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلامِ، فَلا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا "

قَالَ: فَمَا زَّالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَ يَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ،

فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ،

ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِّيَّ اللهِ، كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ،

وَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ

بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَابِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُئِذِ، وَ الْتَقَوْا، فَهَزَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، وَ أُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا،

فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَ عَلِيًّا وَ عُمَرَ،

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَؤُّلاءِ بَنُو الْعَمِّ وَ الْعَشِيرَةُ وَ الْإِخْوَانُ،

فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّار، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَ الله مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْر وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ مُّكِّننِي مِنْ فُلانِ - قَرِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرَبَ عُنْقَهُ، وَ مُكِنَّ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَ مُّكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلان، أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ، هَوُّلاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَ أَمِّتُهُمْ وَ قَادَتُهُمْ، فَهَوىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْر، وَ لَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ.فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنِّ الْغَدِ، قَالَ عُمَرُ: غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ، فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَ أَبُو بَكْرِ وَ إِذَا هُمَا يَبْكِيَان، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَّبرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَ صَاحِبَكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَ إِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لبُكَائكُمَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الَّذي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ " - لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ -

وَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إِلَى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال: 67 - 68]

مِنَ الْفِدَاءِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ،

وَ فَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيَّاعَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ،

وَ هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَ سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ،

وَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أُولَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165] بأَخْذِكُمُ الْفِدَاءَ.

## (لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخُذْتُمُ)

\*\*\*من الأساري

#### (عَذَابُ عَظِيمٌ)

و في الحديث: ( لو نزل عذاب يوم بدر، ما نجا منه إلا عمر )

#### ( فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأً)

و هذا من لطفه تعالى بهذه الأمة، أن أحل لها الغنائم و لم يحلها لأمة قبلها. \*\*\*فعند ذلك أَخذوا من الاساري الفداء

#### (وَأَتَّقُوا اللَّهُ)

في جميع أموركم و لازموها، شكرا لنعم الله عليكم.

#### (إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ)

يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب،

و يغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي.

(تَّحِيثُ )

بكم، حيث أباح لكم الغنائم و جعلها حلالا طيبا.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّوَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّواللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ٣٣٪ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنصَرُواْ أُولَيَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُرُ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّوُ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّلْكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُوْأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّالِهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللهِ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ الله

\*\*\*وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَمَاعَةٍ سَمَّاهُمْ قَالُوا:-

بَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى رسول الله عَلِيُّ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، فَفَدَى كُلُّ قَوْم أُسِيرَهُمْ جَا ِرَضُوا، وَ قَالَ الْعَبَّاسُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كُنْتُ مُسْلِمًا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ، فَإِنْ يَكُنْ كَمَا تَقُولُ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزَيكَ، وَ أَمَّا ظَاهِرُكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا، فَافْتَدِ نَفْسَكَ و ابنىْ أَخِيكَ:-نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، و عَقيل بْنَ أَبِي طَالِبُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَ حَلِيفَكَ عُتْبَةَ بْنَ عَمْرِو أَخِي بَنِي الْحَارِثِ بْن فِهْرِ قَالَ: مَا ذَاكَ عِنْدِى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَهُ أَنْتَ وَ أُمُّ الْفَضْل؟ فَقُلْتَ لَهَا: إِنْ أصبتُ فِي سَفَرِي هَذَا، فَهَذَا الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتُهُ لَبَني الْفَضْلِ، وَ عَبْدِ اللَّهِ، و قُثم". قَالَ:وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ غَيْرِي و غيرُ أُمِّ الْفَضْلِ، فَاحْسِبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصَبْتُمْ مِنِّى: عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنْ مَالِ كَانَ مَعِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْ: لَا ذَاكَ شَيْءٌ أَعْطَانَا اللهُ تَعَالَى منْكَ". فَفَدَى نَفْسَهُ وَ ابْنَىْ أَخَوَيْهِ وَ حَلِيفَهُ، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ}

و هذه نزلت في أسارى يوم بدر،

و كان في جملتهم العباس عم رسول الله ﷺ،

فلما طلب منه الفداء، ادَّعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه الفداء،فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره و من كان على مثل حاله.

(يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِن ٱلأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ)

أي: من المال، بأن ييسر لكم من فضله، خيرا و أكثر مما أخذ منكم.

## (وَيَغْفِرُ لَكُمٌّ )

ذنوبكم، و يدخلكم الجنة

و قد أنجز الله وعده للعباس و غيره، فحصل له - بعد ذلك - من المال شيء كثير،

حتى إنه مرة لما قدم على النبي علم الماكثير،

أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله،

فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله.

(وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ )

( وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ )

في السعي لحربك و منابذتك،

\*\*\* فِيمَا أَظْهَرُوا لَكَ مِنَ الْأَقْوَالِ،

(فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ)

فليحذروا خيانتك، فإنه تعالى قادر عليهم و هم تحت قبضته،

\*\*\* مِنْ قَبْلِ بَدْرِ بِالْكُفْرِ بِهِ

\*\*\* بِالْإِسَارِي يَوْمَ بَدْرٍ،

(وَاللّهُ عَلِيمٌ)

بكل شيء،

(حَکِیمُ )

يضع الأشياء مواضعها،

و من علمه و حكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، و أن تكفل بكفايتكم شأن الأسرى و شرهم إن أرادوا خيانة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِهِ مَعَضُهُمْ أَولِيَاتُهُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن السِّتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ مِن شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا وَإِن السَّتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اللَّا عَلَى قَوْمِ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوَا أُوْلَئِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ

\*\*\* صحيح البخاري

6747 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33]

(وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ:

كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُّ المُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ،

فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33]

قَالَ: نَسَخَتْهَا: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)

1-المهـــاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله،

و تركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله،

2-و بين الأنصـــار الذين آووا رسول الله رسول الله الشوطي أصحابه و أعانوهم في ديارهم

و أموالهم و أنفسهم،فهؤلاء بعضهم أولياء بعض،

لكمال إيمانهم و تمام اتصال بعضهم ببعض.

## (وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا

\*الميسر: أما الذين آمنوا و لم يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلفين بحمايتهم ونصرتهم حتى يهاجروا،

Oفإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء،

\*\*\* هَذَا هُوَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا، بَلْ أَقَامُوا فِي بَوَاديهم، فَهَوُّلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْمَغَانِمِ نَصِيبٌ، وَ لَا فِي خُمسها إِلَّا مَا حَضَرُوا فِيهِ الْقِتَالَ

لكنهم (وَإِنِ ٱسۡـتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ)

أي: لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم

\*الميسر:و إن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم

(فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ)

\*الميسر: فاستجيبوا لهم

و القتال معهم،

و أما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم.

و قوله تعالى: (إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُّ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَيُّ )

أي: عهد بترك القتال،

فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم،

فلا تعينوهم عليهم، لأجل ما بينكم و بينهم من الميثاق.

(وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

يعلم ما أنتم عليه من الأحوال، فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ

## تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهُ

\*\*\* صحيح البخاري

6764 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَ لاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ»

#### ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَا مُ بَعْضٍ )

لما عقد الولاية بين المؤمنين،

أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر

فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم.

#### و قوله: (إلَّا تَفْعَلُوهُ)

أي: موالاة المؤمنين و معاداة الكافرين،

بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم،

أو واليتم الكافرين و عاديتم المؤمنين.

#### (تَكُن فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)

فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر مـــن :-

2-و عــدم كثير من العبادات الكبار، كالجهاد و الهجرة،

3-و غير ذلك من مقاصد الشرع و الدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض.

# وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوٓا أُولَـٰتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُوْ وَأُولُوا ٱلأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ

إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ

\*\*\*لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حُكْمَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا، عَطَفَ بِذِكْرِ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، وَالْهَفْحِ عَنْ ذُنُوبٍ إِنْ كَانَتْ، وَ الْمَغْفِرَةِ وَالصَّفْحِ عَنْ ذُنُوبٍ إِنْ كَانَتْ، وَ هُوَ الْحَسَنُ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ الشَّرِيفُ، وَ هُوَ الْحَسَنُ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ الشَّرِيفُ، وَ هُوَ الْحَسَنُ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ الشَّرِيفُ، وَالْعَلْعُ وَ لَا يَنْقَضِي،

وَ لَا يُسْأَمُ وَ لَا يُمَلُّ لِحُسْنِهِ وَ تَنَوُّعِهِ.

\* \* \* ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَتْبَاعَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَهُمْ مَعَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

كَمَا قَالَ: {وَالسَّابِقُونَ الأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنْهَارُ} الْآيَةَ

[التَّوْبَةِ: 100]

وَ قَالَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَااغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمً}

[الْحَشْر:10]

صحيح البخاري

6168 عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ أَحَبَّ»

Oالآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين و الأنصار.

و هذه الآيات في بيان مدحهم و ثوابهم،

فقال: ( وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا) أي: المؤمنون من المهاجرين و الأنصار

#### (هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا )

لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة و النصرة و الموالاة بعضهم لبعض، و جهادهم لأعدائهم من الكفار و المنافقين.

#### (لَّهُمُ مَّغُفِرَةٌ )

من الله تمحى بها سيئاتهم، و تضمحل بها زلاتهم،

(و) لهم

#### (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ )

أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم.

#### ( وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ)

و ربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم، و تطمئن به قلوبهم ، و كذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين و الأنصار،

ممن اتبعهم بإحسان فآمن و هاجر و جاهد في سبيل الله.

#### (فَأُولَتِهِكَ مِنكُونًا)

لهم ما لكم و عليهم ما عليكم .

فهذه الموالاة الإيمانية -و قد كانت في أول الإسلام-لها وقع كبير و شأن عظيم، حتى إن النبي الله الله المهاجرين و الأنصار أخوة خاصة،

غير الأخوة الإيمانية العامة، و حتى كانوا يتوارثون بها،

فأنزل الله (وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللهِ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

مسند أبي داود الطيالسي

2798 عَنْ ابْن عَبَّاسِ، قَالَ:

آخَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتّى

اَحَى رَسُونَ اللهُ هِرَائِينَ الطَّحَابِدِ، وَوَرَتَ بَعْظُهُمْ مَن بَعْ نَزَلَتُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب:6]

فَتَرَكُوا ذَلِكَ وَ تَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ "

فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات و أصحاب الفروض،

فإن لم يكونوا، فأقرب قراباته من ذوي الأرحام،

كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة

و قوله: (في كِنْبِ ٱللَّهِ )

أي: في حكمه و شرعه.

(إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

و منه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. تم تفسير سورة الأنفال و لله الحمد.

#### 9-تفسير سورة بـراءة و يقال: سورة التوبة، و هي مدنية

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ \* مِّنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن ثُبُتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ ٱلِيمِ آلِي إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّيَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّوَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى الَّذِينَ عَنَهَدَثُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى الْكَنفِرِينَ اللَّ

\*\*\* صحيح البخاري

4654 عن البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: " آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ:

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَّلاَلَةِ} [النساء: 176]

وَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ "

\*\*\*وَ إِنَّمَا لَا يَبُسْمَلُ فِي أَوَّلِهَا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكْتُبُوا الْبَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِهَا فِي الْمُصْحَفِ الْإِمَام،

وَ الِاقْتِدَاءُ فِي ذَلِكَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ
\*\*\*وَ أَوَّلُ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ
تَبُوكَ وَ هَمَّ بِالْحَجِّ،

نَبُوكَ وَ حَمْ بِ عَنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَادَتِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَحْضُرُونَ عَامَهُمْ هَذَا الْمَوْسِمَ عَلَى عَادَتِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَ أَنَّهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً فَكَرِهَ مُخَالَطَتَهُمْ،

فَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ هَذِهِ السَّنَةَ،

لِيُقِيمَ لِلنَّاسِ مَنَاسِكَهُمْ،

وَ يُعْلِمَ الْمُشْرِكِينَ أَلَّا يَحُجُّوا بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا،

وَ أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ بِبَرَاءَةَ،

فَلَمَّا قَفَلَ أَتْبَعُهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

لِيَكُونَ مُبَلِّغًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي، لِكَوْنِهِ عَصَبَة لَهُ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

## (بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِيةٍ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ)

أي: هذه براءة من الله و من رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن:-

## (فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)

\*الميسر:فسيروا

الهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، و بعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم، و لا ميثاق.

و هذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر،

فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة،

و لم يبدأ بنقض العهد.

## (وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ)

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم، أنهم و إن كانوا آمنين،

فإنهم لن يعجزوا الله و لن يفوتوه،

و أنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه،

فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام،

إلا من عاند وأصر و لم يبال بوعيد الله له.

وَأَذَنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيَّ مِّنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَدَّمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ النّكُمْ غَيْرُ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَدِّمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ غَيْرُ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوا النّهُ وَبَشِر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آ)

( وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْكَ النَّاسِ) الله

\*الميسر:و إعلام من الله ورسوله

و إنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين، و رسوله بريء منهم كذلك

الله به المؤمنين، من نصر دينه و إعلاء كلمته،

و خذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول و من معه من مكة، من بيت الله الحرام، و أجلوهم، مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. نصر الله رسوله و المؤمنين حتى افتتح مكة، و أذل المشركين،

و صار للمؤمنين الحكم و الغلبة على تلك الديار.

فأمر النبي مؤذنه أن يؤذن (يَوْمَ الْحَيِّجُ الْأَكْبِرِ) و هو يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم و كافرهم، من جميع جزيرة العرب،

(أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ مُنَ ٱلْمُشْرِكِينَّوْرَسُولُهُ ﴿)

\*و رسوله:الواو حرف عطف

رسول:مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة

الهاء:ضمير متصل مبني علي الضم في محل جر مضاف اليه.

الخبر :محذوف تقديره "برئ"

أن يؤذن بأن الله بريء و رسوله من المشركين،

فليس لهم عنده عهد و ميثاق، فأينما وُجِدُوا قُتِلُوا،

و قيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا،

و كان ذلك سنة تسع من الهجرة.

و حج بالناس أبو بكر الصديق عليه

و أذن ببراءة - يوم النحر- ابن عم رسول الله على على بن أبي طالب عله ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة، و رهبهم من الاستمرار على الشرك فقال:

(فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ مُوإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ)

أي: فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين.

#### (وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ)

أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل و الأسر، و الجلاء،

و في الآخرة، بالنار، و بئس القرار.

\*\*\* صحيح البخاري

4655 - عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:-

بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ مِِنًى، أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ،

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

ثُمَّ «أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّبِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءَةَ، «وَ أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

13214 -عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ بَعَثَ بِبَرَاءَةٌ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ،

قَالَ عَفَّانُ:" لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا أَنَا، أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي"فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَلِيٍّ \*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

594 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْع-رَجُلِ مِنْ هَمْدَانَ-سَأَلْنَا عَلِيًّا:- بِأَيٍّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ يَعْنِي يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ كُلِّهُمَعَ أَبِي بَكْرِ فِي الْحَجَّةِ، قَالَ:-

بُعِثْتُ بِأَرْب<u>َ عِ:-</u> 1-لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ،

2-وَ لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ،

3-وَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ،

4-وَ لا يَحُجُّ الْمُشْرِكُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ"

# إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَلِّهِرُواْ

عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم اللَّهِ يُعِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ال

\*\*\*هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةِ التَّأْجِيلِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر،

لمَنْ لَهُ عَهْدٌ مُطْلَقٌ لَيْسَ مُؤَقَّتٍ،

فَأَجَلُهُ، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يَسِيحُ فِي الْأَرْضِ، يَذْهَبُ فِيهَا لِيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ حَيْثُ شَاءَ، إِلَّا مَنْ لَهُ عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ، فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ الْمَضْرُوبَةِ الَّتِي عُوهِدَ عَلَيْهَا، وَ قَدْ تَقَدَّمَت الْأَحَادِيثُ:

وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ

وَ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَلَّا يَنْقُضَ الْمُعَاهَدُ عَهْدَهُ،

وَ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا، أَيْ:-

يُمَالِئْ عَلَيْهِمْ مَنْ سِوَاهُمْ، فَهَذَا الَّذِي يُوَفَّى لَهُ بِذِمَّتِهِ وَ عَهْدِهِ إِلَى مُدَّتِهِ؛ وَ لِهَذَا حَرَّضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْوَفَاءِ بِذَلِكَ

فَقَالَ: {إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ }

أَيْ: الْمُوفِينَ بِعَهْدِهِمْ.

أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين.

## ( إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ)

\*الميسر:و يُستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة،

و استمروا على عهدهم،

(ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا)

و لم يخونوا العهد،

و لم يجر منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئا،

(وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا)

و لم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء

و لا عاونوا عليكم أحدا،

(فَأَتِسُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُ

فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة.

فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، قَلَّتْ، أو كثرت،

(إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ)

لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة و إنما يأمر بالوفاء.

الذين أدوا ما أمروا به، و اتقوا الشرك و الخيانة، و غير ذلك من المعاصي.

فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكَاةَ فَخَلُّوا

سَبِيلَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

\*\*\*وَ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيَةُ هِيَ أَيَّةُ السَّيْفِ الَّتِي قَالَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ: إِنَّهَا نَسَخَتْ كُلَّ عَهْدٍ بَيْنَ النَّبِيِّ وَ لِيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَ كُلَّ عَهْدٍ، وَ 'كُلَّ مُدَّةٍ.

يقول تعالى ( فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ)

أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين،

و هي أشهر التسيير الأربعة،

و تمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة.

## (فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ)

في أي مكان و زمان،

\*\*\*وَ الْمَشْهُورُ تَخْصِيصُهُ بِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الْحَرَمِ بِقَوْلِهِ: {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}

[الْبَقَرَة: 191]

(وَخُذُوهُمْ )

أسرى

\*\*\*وَ أُسِرُوهُمْ، إِنْ شِئْتُمْ قَتْلًا وَ إِنْ شِئْتُمْ أَسْرًا.

# (وَأَحْصُرُوهُمْ)

أي: ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله و أرضه، التي جعلها الله معبدا لعباده.

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، و لا يستحقون منها شبرا،

لأن الأرض أرض الله، و هم أعداؤه المنابذون له و لرسله،

المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه،

و يأبي الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون.

# (وَاقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدًى)

\*\*\* لَا تَكْتَفُوا مِحُرَّدِ وِجْدَانِكُمْ لَهُمْ، بَـلِ:-

1-اقْصِدُوهُمْ بِالْحِصَارِ فِي مَعَاقِلِهِمْ وَ حُصُونِهِمْ،

2-وَ الرَّصْدِ فِي طُرُقِهِمْ وَ مَسَالِكِهِمْ حَتَّى تُضَيِّقُوا عَلَيْهِمُ الْوَاسِعَ،

وَ تَضْطَرُّوهُمُّ إِلَى الْقَتْلِ أَوِ الْإِسْلَامِ؛

\*\*\* صحيح البخاري

25 - عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ،

وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ،

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ،

وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

اي: كل ثنية و موضع يمرون عليه،

و رابطوا في جهادهم و ابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، و لا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم.

و لهذا قال: (فَإِن تَابُواً)

من شركهم

(وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ)

أي: أدوها بحقوقها

(وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ )

لمستحقيها

(فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ)

أي: اتركوهم، و ليكونوا مثلكم، لهم ما لكم، و عليهم ما عليكم.

(إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

يغفر الشرك فما دونه، للتائبين، و يرحمهم بتوفيقهم للتوبة،

ثم قبولها منهم.

و في هذه الآية دليل على أن :-

من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة،

فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَّهُ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوكَ اللَّهُ

لما كان ما تقدم من قوله

(فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ )

أمرا عاما في جميع الأحوال،

و في كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى،

أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز،

بل وجب ذلك فقال: (وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ) \*\*\*استأمنك

أي: طلب منك أن تجيره، و تمنعه من الضرر،

لأجل أن يسمع كلام الله، و ينظر حالة الإسلام.

(فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ)

ثم إن أسلم، فذاك،

(ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ

و إلا فأبلغه مأمنه، أي:-

المحل الذي يأمن فيه،

## (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوكَ)

و السبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون،

فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله، و أمته أسوته في الأحكام،

أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه.

\*\*\* الْغَرَضُ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَدَاءِ رِسَالَة أَوْ تَجَارَةٍ، أَوْ طَلَبِ صُلْحٍ أَوْ مُهَادَنَةِ أَوْ حَمْلِ جِزْيَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، فَطَلَبَ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَمَانًا، أُعْطِيَ أَمَانًا مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَ وَطَنِهِ.

Oو في هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة و الجم\_اعة:-

القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به،

و أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها،

و بطلان مذهب المعتزلة و من أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق.

و كم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَثُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّلُهُ يُرْضُونَكُم بِأَفَوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۗ ۗ ۖ ٱشَتَرَوْا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖤 لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهُ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّونُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّهُ أَلَا نْقَلْنِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ اللهُ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَ تُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ

ٱلْمُتَّقِيكُ اللهُ

هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله و رسوله من المشركين، فقال:

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ)

\*\*\*أمان

(عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ )

هل قاموا بواجب الإيمان،

أم تركوا رسول الله و المؤمنين من أذيتهم؟

أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟

أما سعوا في الأرض فسادا؟

فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم،

و أن لا يكون لهم عهد عنده و لا عند رسوله.

(إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ)

من المشركين

(عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ)

\*\*\*يوم الحديبية

\*\*\*كقوله ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مَحِلَّهُۥ ﴾ الفتح: ٢٥

فإن لهم في العهد و خصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة،

أوجب أن يراعوا فيها.

# (فَمَا اَسْتَقَدُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ)

\*\*\*و قَدْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَلِكَ وَ الْمُسْلِمُونَ،
اسْتَمَرَّ الْعَقْدُ وَ الْهُدْنَةُ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي سَنَةِ سِتِّ،
إِلَى أَنْ نَقَضَتْ قُرَيْشُ الْعَهْدَ وَ مَالَئُوا حُلَفَاءَهُمْ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ أَحْلَافِ
رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَتَلُوهُمْ مَعَهُمْ فِي الْحَرَمِ أَيْضًا،
فَعِنْدَ ذَلِكَ غَزَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ،
فَعَنْدَ ذَلِكَ غَزَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ،
فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَلَدَ الْحَرَامَ، وَ مَكَنَهُ مِنْ نَوَاصِيهِمْ، وَ لِللهِ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ،
و له سنا قسال:

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّ يُحْرُضُونَكُمْ بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبِى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللهِ مَلَا يَعْمَلُونَ اللهِ فَمَنَا قَلِيهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَسِقُونَ اللهِ اللهِ فَمَنَا وَاللهِ فَمَنَدُوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ لَا يَرْقُبُونَ فِي قَلِيهُ لَا فَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّ أَوْلَكُمْ مُنَا المُعْتَدُونَ اللهِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّ أَوْلَكُمْ فَي اللهِ يَنْ عَلَمُونَ اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أي: (كَيْفُ) يكون للمشركين عند الله عهد و ميثاق

( و ) الحال أنهم (وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ)

بالقدرة و السلطة

(لا يَرْقُبُوا)

لا يرحموكم،

و (فِيكُمْ إِلَّا)

\*\*\*الإل :القرابة

(وَلَا ذِمَّةً )

\*\*\*الذمة :العهد

أي: لا ذمة و لا قرابة، و لا يخافون الله فيكم،

بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا.

و لا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم،

فإنهم (بُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ )

\*الميسر:فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يقولون لكم كلامًا بألسنتهم؛ لترضوا عنهم،

(وَتَأْنِي قُلُوبُهُمْ )

ولكن قلوبهم تأبى ذلك،

الميل و المحبة لكم، بل هم الأعداء حقا، المبغضون لكم صدقا،

(وَأَكْثُرُهُمُ فَلْسِقُونَ)

لا ديانة لهم و لا مروءة.

## (ٱشْتَرَوْاْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا)

أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله و رسوله، و الانقياد لآيات الله.

#### (فَصَهَدُوا)

بأنفسهم، و صدوا غيرهم

(عَن سَبِيلِهِ عَإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ ) أَي لأَجل عداوتهم للإيمان

# ﴿ لَا وَلَاذِمَّةً ﴾

أي لأجل عداوتهم للإيمان و أهله

فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله و يبغضونكم هـــو:-الإيمان فذبوا عن دينكم و انصروه و اتخذوا من عاداه لكم عدوا و من نصره لكم وليا و اجعلوا الحكم يدور معه وجودا و عدما لا تجعلوا الولاية و العداوة طبيعية تميلون بهما حيثما مال الهوى و تتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء

و لهذا (فَإِن تَابُواً)

عن شركهم و رجعوا إلى الإيمان

# (وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَاثُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ)

و تناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين و بهذا يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكامه العظيمة ما بين و وضح منها ما وضح أحكاما و حِكَمًا و حُكْمًا و حكمة

قال (وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِكتِ)

أي نوضحها و نميزها

#### (لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ)

فإليهم سياق الكلام و بهم تعرف الآيات و الأحكام

و بهم عرف دين الإسلام و شرائع الدين

اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون و يعملون بما يعلمون برحمتك و جودك و كرمك و إحسانك يا رب العالمين

وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَجِمَّةَ

الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ اللَّهُونَ اللَّهُ الْكُفُونَ قُومًا

نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَا أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَدُوكُمْ أَوَّلَكُمْ مَرَّوَا أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَدُوكُمْ أَوَّلَكُمْ مَرَّوَا أَيْمَنَهُمُ وَهِمَا لَهُ أَوْلَكُمُ مُوالِيَا فَي أَن تَغْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ مَن اللّهُ اللّهُ الْمَقُلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَالَةُ الْمَقْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء:

# ( وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ)

أي: نقضوها و حلوها، فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم، أو نقصوكم،

#### (وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ)

أي: عابوه، و سخروا منه.

و يدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين، أو إلى القرآن،

\*\*\* وَ مِنْ هَاهُنَا أُخِذَ قَتْلُ مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ ﷺ

أَوْ مَنْ طَعَنَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ

أَوْ ذَكَرَهُ بِتَنَقُّصِ؛

# وَ لِهَذَا قَالَ: (فَقَانِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ)

أي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن،الناصرين لدين الشيطان،

و خصهم بالذكر لعظم جنايتهم،

و لأن غيرهم تبع لهم،

و ليدل على أن من طعن في الدين و تصدى للرد عليه، فإنه من أئمة الكفر.

# (إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ)

أي: لا عهود و لا مواثيق يلازمون على الوفاء بها،

بل لا يزالون خائنين، ناكثين للعهد، لا يوثق منهم.

(لَعَلَّهُمْ)

في قتالكم إياهم

#### (ينتَهُونَ)

عن الطعن في دينكم، و ربما دخلوا فيه، ثم حث على قتالهم، و هيج المؤمنين بذكر الأوصاف، التي صدرت من هؤلاء الأعداء،

و التي هم موصوفون بها، المقتضية لقتالهم فقال:

( أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ)

الذي يجب احترامه و توقيره و تعظيمه؟

و هم هموا أن يجلوه و يخرجوه من وطنه و سعوا في ذلك ما أمكنهم،

\*\*\*كقوله ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبُّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُّ وَيَمْكُرُونَ

وَيَمْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ الأنفال: ٣٠

(وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أَوَّلَكَ مَرَّقً

حيث نقضوا العهد و أعانوا عليكم،

و ذلك حيث عاونت قريش - و هم معاهدون - بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله و قاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة.

\*\*\*الْمُرَادُ بِذَلِكَ يَوْمُ بَدْرٍ،حِينَ خَرَجُوا لِنَصْرِ عِيرِهِمْ

فَلَمَّا نَجَتْ وَ عَلِمُوا بِذَلِكَ اسْتَمَرُّوا عَلَى وُجُوهِهِمْ طَلَبًا لِلْقِتَالِ، بَغْيًا وَ تَكُبُّرًا، كَمَا تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ.

\*\*\*وَ قِيلَ: الْمُرَادُ نَقْضُهُمُ الْعَهْدَ وَ قِتَالُهُمْ مَعَ حُلَفَائِهِمْ بَنِي بَكْرٍ لِخُزَاعَةَ أَحْلَافِ رسول الله عَلَيْ، حتى سَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْعَامَ الْفَتْحِ، وَ كَانَ مَا كَانَ، وَ لِللهِ الْحَمْدُ.

# (أَتَحْشُونَهُمْ)

في ترك قتالهم

# و فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَحْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ)

\*\*\*لَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ، فَأَنَا أَهْلُ أَنْ يَخْشَى الْعِبَادُ مِنْ سَطْوَتِي وَ عُقُوبَتِي، فَبِيَدِي الْأَمْرُ، وَ مَا شِئْتُ كَانَ، و ما لم أشأ لم يكن.

فإنه أمركم بقتالهم، و أكد ذلك عليكم غاية التأكيد.

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله،

و لا تخشوهم فتتركوا أمر الله،

ثم أمر بقتالهم و ذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد،

و كل هذا حث و إنهاض للمؤمنين على قتالهم، فقال:

قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى مَن صَدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهِ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِّأُولَكِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمُ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّمْغَعَسَىٰ أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ ♦ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِلَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِمٍ مَ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ٢٠٠٠

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغَزِهِمْ وَيَصْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صَدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى مَن صَدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى مَن صَدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى مَن

(قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ) بالقتل بالقتل

(وَيُخْزِهِمَ )

\*الميسر:و يذلهم بالهزيمة و الخزي

اذا نصركم الله عليهم، و هم الأعداء الذين يطلب خزيهم و يحرص عليه،

(وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ )

هذا وعد من الله و بشارة قد أنجزها.

(وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

\*الميسر:و يشف بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها الحزن و الغم من كيد هؤلاء المشركين

( وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ)

فإن في قلوبهم من الْحَنَقِ و الغيظ عليهم ما يكون قتالهم و قتلهم شفاء

لما في قلوب المؤمنين من الغم و الهم

إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله و لرسوله ساعين في إطفاء نور الله

و زوالا للغيظ الذي في قلوبهم

و هذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين و اعتنائه بأحوالهم

حتى إنه جعل - من جملة المقاصد الشرعية-

شفاء ما في صدورهم و ذهاب غيظهم

ثم قال (وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ )

من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم للدخول في الإسلام و يزينه في قلوبهم و يُكرِّه إليهم الكفر و الفسوق و العصيان

(وَٱللَّهُ عَلِيمٌ )

و يعلم من يصلح للإيمان فيهديه

و من لا يصلح فيبقيه في غيه و طغيانه

(حَكِيدُ )يضع الأشياء مواضعها

\*\*\* فِي أَفْعَالِهِ وَ أَقْوَالِهِ الْكَوْنِيَّةِ وَ الشَّرْعِيَّةِ،

فَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ،

وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ،

وَ هُوَ الْعَادِلُ الْحَاكِمُ الَّذِي لَا يَجُورُ أَبَدًا،

وَ لَا يُضِيعُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ،

بل يجازي عليه في الدنيا و الأخرة

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً

وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد:

# ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُوا )

من دون ابتلاء و امتحان، و أمر بما يبين به الصادق و الكاذب.

# (وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ)

أي: علما يظهر مما في القوة إلى الخارج،

ليترتب عليه الثواب و العقاب،فيعلم الذين يجاهدون في سبيله: لإعلاء كلمته

# (وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً)

\*\* ﴿ أَيْ: بِطَانَةً وَ دَخِيلَةً بَلْ هُمْ فِي الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ عَلَى النُّصْحِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاكْتَفَى بِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ عَنِ الْآخَرِ،كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: وَ مَا أَدْرِي إِذَا يَتَّمْتُ أَرْضًا ... أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي ...

# \*\*\*كقوله ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوٓ أَأَن يَقُولُوٓ أَءَامَنَا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۖ وَلَقَدُفَتنَّا

# ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيعُلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ العنكبوت: ٢ - ٣

أي: وليا من الكافرين، بل يتخذون الله و رسوله و المؤمنين أولياء.

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم:-

و هو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله،

من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان

و هم يتخذون الولائج و الأولياء من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنين.

## (وَأَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )

أي: يعلم ما يصير منكم و يصدر،

فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه،

و يجازيكم على أعمالكم خيرها و شرها.

\*\* \* كقوله ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ

ٱلصَّدِينَ ﴾ آل عمران: ١٤٢

\*\*\*وَ الْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا شَرَعَ الْجِهَادَ لِعِبَادِهِ:-

بَيَّنَ أَنَّ لَهُ فِيهِ حِكْمَةً، وَ هُوَ اخْتِبَارُ عَبِيدِهِ:-

مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يَعْصِيهِ،

وَ هُوَ تَعَالَى الْعَالِمُ جَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ،

وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ؟

فَيَعْلَمُ الشَّيْءَ قَبْلَ كَوْنِهِ،

وَ مَعَ كَوْنِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَ لَا رَبَّ سِوَاهُ،

وَ لَا رَادَّ لِمَا قَدَّرَهُ وَ أَمْضَاهُ.

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِم بِالْكُفَّرِ أَوْلَتِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكُوٰةَ وَلَمُ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكُوٰةَ وَلَمُ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكُوٰةَ وَلَمُ يَعْمُنُ إِلّا اللّهَ فَعَسَى أَوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهَ فَعَسَى أَوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهَ فَعَسَى آوُلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

يقول تعالى: (مَا كَانَ)

أي: ما ينبغي و لا يليق

# (لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ)

بالعبادة، و الصلاة، و غيرها من أنواع الطاعات،

# (شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ)

و الحال أنهم شاهدون و مقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم و فطرهم، و علم كثير منهم أنهم على الكفر و الباطل.

فإذا كانوا (شَنهِ دِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ )

و عدم الإيمان، الذي هو شرط لقبول الأعمال،

فكيف يزعمون أنهم عُمَّارُ مساجد اللَّه،

و الأصل منهم مفقود، و الأعمال منهم باطلة؟!!.

و لهذا قال: (أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

\*\*\*بشرکهم

أي: بطلت و ضلت

(وَفِي ٱلنَّارِ هُمَّ خَلِدُونَ ) .

ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال:

(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَكِجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّلَوٰة) الواجبة و المستحبة، بالقيام بالظاهر منها و الباطن.

#### (وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ )

#### لأهلها

\*\*\* الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ إِلَى بِرِّ الْخَلَائِقِ،

# (وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ

أي قصر خشيته على ربه، فكف عما حرم الله،

و لم يقصر بحقوق اللّه الواجبة.

فوصفهم بالإيمان النافع،

و بالقيام بالأعمال الصالحة التي أُمُّها الصلاة و الزكاة،

و بخشية الله التي هي أصل كل خير،

فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة و أهلها الذين هم أهلها.

## (فَعَسَىٰ أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ)

\*\*\* إِنَّ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، كَقَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ ﷺ:

{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الْإِسْرَاءِ:79]

و «عسى » من الله واجبة.

و أما من لم يؤمن بالله و لا باليوم الآخر،

و لا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله،

و لا من أهلها الذين هم أهلها، و إن زعم ذلك و ادعاه.

 أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ اللهِ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

1879)عن النِّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ:-

كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ:-مَا أُبَالِيَ أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجّ،

و قال آخر:

مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، و قال آخر:

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ،

فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ،

وَ قَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَ لَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيماً اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزٌ وَجَلٌ: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [التوبة 19] الْآيَةَ إِلَى آخرها،

الما اختلف بعض المسلمين، أو بعض المسلمين و بعض المشركين،

في تفضيل عمارة المسجد الحرام، بــــ:-

البناء و الصلاة و العبادة فيه و سقاية الحاج، على...

الإيمان بالله و الجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما،

# فقال: (أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةُ ٱلْحُآجِ )

أي: سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم، أنه المراد

# (وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّلَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِي)

فالجهاد و الإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة

#### لأن الإيمان:-

أصل الدين، و به تُقْبل الأعمال، و تزكو الخصال.

#### و أما الجهاد:-

في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، الذي به يحفظ الدين الإسلامي و يتسع، و ينصر الحق و يخذل الباطل.

#### و أما عمارة المسجد الحرام و سقاية الحاج:-

فهي و إن كانت أعمالا صالحة، فهي متوقفة على الإيمان،

و ليس فيها من المصالح ما في الإيمان و الجهاد،

فلذلك قال: (لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ)

أي: الذين وصفهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشر.

ثم صرح بالفضل فقال:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِلِمْ

بالنفقة في الجهاد و تجهيز الغزاة

(وَأَنفُسِمِمُ)

بالخروج بالنفس

(أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَا يَرُونَ )

أي: لا يفوز بالمطلوب و لا ينجو من المرهوب،

إلا من اتصف بصفاتهم، و تخلق بأخلاقهم.

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدً اللَّ خَلِيدِي فِيهَا أَبَدَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَا رُوَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهِ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ومُسَكِئُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِقِّوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِّنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ السُّ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوَّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللهُ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ الْ اللهُ عَندهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ

(يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُم)

جودا منه، و كرما و برا بهم، و اعتناء و محبة لهم،

# (بِرَحْمَةِ مِنْنَهُ)

أزال بها عنهم الشرور، و أوصل إليهم بهاكل خير.

## (وَرِضُوانِ )

منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة و أجله، فيحل عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم أبدا.

# (وَجَنَّاتِ لَمُنْمَ فِيهَانَعِيدُ مُقِيدً

من كل ما اشتهته الأنفس، و تلذ الأعين،

مما لا يعلم وصفه و مقداره إلا الله تعالى،

الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة،

ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض،

و لو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم.

# (خَلِينَ فِيهَا أَبَدُأً)

لا ينتقلون عنها، و لا يبغون عنها حِوَلا

## (إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيدٌ)

لا تستغرب كثرته على فضل الله،

و لا يتعجب من عظمه و حسنه على من يقول للشيء كن فيكون.

يقول تعالى: (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا )

اعملوا بمقتضى الإيمان، بأن توالوا من قام به، و تعادوا من لم يقم به.

و (لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَلَكُمْ )

الذين هم أقرب الناس إليكم، و غيرهم من باب أولى و أحرى،

فلا تتخذوهم (أُولِيكَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواً )

أي: اختاروا على وجه الرضا و المحبة

(ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِّ)

(وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُوكَ)

لأنهم تجرؤوا على معاصى الله، و اتخذوا أعداء الله أولياء،

و أصل الولاية: -المحبة و النصرة،

و ذلك أن اتخاذهم أولياء،

موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، و محبتهم على محبة الله و رسوله. و لهذا ذكر السبب الموجب لذلك،

و هو أن محبة الله و رسوله، يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، و جعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال:

( قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ ) و مثلهم الأمهات

(وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ)

في النسب و العشرة

(وَأَزُوا جُكُمٌ وَعَشِيرَتُكُو)

أي: قراباتكم عموما

(وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا)

أي: اكتسبتموها و تعبتم في تحصيلها،

خصها بالذكر، لأنها أرغب عند أهلها،

و صاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب و لا كدّ.

(وَتِجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا) أي: رخصها و نقصها، و هذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات، من الأثمان،و الأواني،و الأسلحة،و الأمتعة،و الحبوب،و الحروث، و الأنعام، و غير ذلك.

## (وَمُسَاكِنُ تُرْضُونَهُا )

من حسنها و زخرفتها و موافقتها لأهوائكم،

فإن كانت هذه الأشياء

(أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ،)

فأنتم فسقة ظلمة.

## (فَتَرَبُّصُواْ)

أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب

(حَتَّى يَأْقِبُ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِمُ

الذي لا مرد له.

## (وَأَلِلَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ)

أي: الخارجين عن طاعة الله، المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. و هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله و رسوله،

و على تقديمها على محبة كل شيء،

و على الوعيد الشديد و المقت الأكيد، على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله و رسوله، و جهاد في سبيله.

أحدهما يحبه الله و رسوله، و ليس لنفسه فيه هوى،

و الآخر تحبه نفسه و تشتهيه،

و لكنه يُفَوِّتُ عليه محبوبًا لله و رسوله،أو ينقصه،

فإنه إن قدم ما تهواه نفسه، على ما يحبه اللّه،

←دل ذلك على أنه ظالم، تارك لما يجب عليه.

\*\*\*صحيح البخاري

6632 - عَن زُهْرَة بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَام،

قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَ الْحِوْ الْخِذُّ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ۚ رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآنَ يَا عُمَرُ»()

\*\*\*صحيح البخاري

14 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:

«فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ

وَ وَلَدِهِ»( )

<sup>(</sup>لا) لا يكمل إيانك. (الآن) كمل إيانك

# لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرٌ وَوَيُومَ حُنَيْ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرٌ وَوَيُومَ حُنَيْ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغَنِ عَنصُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ مُمَّ وَلِيَتُم مُّدَيِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتَ مُمَّ وَلِيتُهُم مُّدَيِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتُ مُمَّ وَلَيْتُهُم مُّذَيِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهُ مَن وَلَهِ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ وَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ وَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ وَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ وَلَا لَوْ تَرَوْهِ مَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جُزَاءُ اللَّهُ مَنْ وَيَعْ لِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعُوالِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّه

\*\*\*صحیح مسلم

76 - (1775) عن كَثِيرُ بْنُ عَبَّاس بْن عَبْدِ الْمُطَّلِب، قَالَ:

قَالَ عَبَّاسٌ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيِّيَوْمَ حُنَيْن،

فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ عَلِا اللهِ عَلا اللهِ عَلَا اللهِ عَلا اللهِ عَلا اللهِ عَلَا اللهِ عَلا اللهِ عَلا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِيْ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِيْ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ

فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ

(( أُهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِّيُّ،))

فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَ الْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ،

فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَا يَرْكُثُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ،

قَالَ عَبَّاسٌ:وَ أَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّأَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ،

وَ أَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ عَبَّاسُ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» فَقَالَ عَبَّاسٌ: وَ كَانَ رَجُلًا صَيِّتًا،

(فوالذي نفسي بيده) أقسم بالله تعالى الذي حياتي بيده.

(أحب إليه) مقدما لديه و عنوان ذلك الطاعة و الاقتداء وترك المخالفة]

فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَ اللهِ، لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا،

فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ، يَا لَبَّيْكَ،

قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ،

وَ الدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ:-

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ،

قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ،

فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ،

فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ»

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِي حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ،

ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا وَ رَبِّ مُحَمَّدِ»

قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى،

قَالٍَ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَ أَمْرَهُمْ مُدْبِرًا( )

<sup>(</sup>حنين) واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز

<sup>(</sup>أبو سفيان بن الحارث) أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله على الله الله الله الله الله الله العلماء الماماء اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه المغيرة

<sup>(</sup>على بغلة له بيضاء) كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها إنها بغلة بيضاء وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا يعرف له السبعلة سواها وهي التي يقال لها دلدل

<sup>(</sup>يركض بغلته) أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع

\*\*\*صحيح مسلم 78-(1776) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ:-

يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا وَ اللهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَ لَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَ أَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا،

(أصحاب السمرة) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية (صيتا) أي قوي الصوت ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم قال وبين سلع وبين الغابة ثمانية أميال (لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها) أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه عصفة البقر على أولادها أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات حين حنت على الأولاد

قال النووي قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولا ختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن (والكفار) هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار أي مع الكفار

(والدعوة في الأنصار) هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمنادة إليهم

(هذا حين حمي الوطيس) قال الأكثرون هو شبه تنور يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعي هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها فيقال الآن حمي الوطيس وقيل هو الضرب في الحرب وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي

(فما زلت أرى حدهم كليلا) أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة]

لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ - أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ -، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَ بَنِي نَصْرٍ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ،

فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ الْبَيْضَاءِ، وَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ،

فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ، وَ قَالَ: ﴿

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»، ثُمَّ صَفَّهُمْ()

\*\*\*صحیح مسلم

79 - (1776) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ،

فَقَالَ: أَكُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟

فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ عَلَا مَا وَلَّى، وَ لَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفًاءُ مِنَ النَّاسِ،

<sup>(</sup>شبان أصحابه) جمع شاب كواحد ووحدان

<sup>(</sup>وأخفاؤهم) جمع خفيف كطبيب وأطباء وهم المسارعون المستعجلون

<sup>(</sup>حسرا) جمع حاسر كساجد وسجد أي بغير دروع وقد فسره بقوله ليس عليهم سلاح والحاسر من لا درع له ولا مغفر

<sup>(</sup>لا يكاد يسقط لهم سهم) يعني أنهم رماة مهرة تصل سهامهم إلى أغراضهم كما قال ما يكادون يخطئون

<sup>(</sup>فرشقوهم رشقا) هو بفتح الراء وهو مصدر وأما الرشق بالكر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر وضبط غيره بالفتح وهو الأجود وإن كانا جيدين وأما قوله في الرواية التي بعد هذه فرموه برشق من نبل فهو بالكسر لا غير قال أهل اللغة رشقه يرشقه وأرشقه ثلاثي ورباعي والثلاثي أشهر وأفصح (فاستنصر) أي طلب من الله تعالى النصرة ودعا بقوله اللهم نزل نصرك (أنا النبى لا كذب) أي أنا النبى حقا فلا أفر ولا أزول]

وَ حُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ، وَ هُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ،

فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ،

و ابو سَفَيَانَ بن الحارِثِ يقُودَ بِهِ بعَلَتُهُ، فَنَزَلَ وَ دَعَا وَ اسْتَنْصَرَ، وَ هُوَ يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ»

قَالَ الْبَرَاءُ: «كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ،

وَ إِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ»()

Oيمتن تعالى على عباده المؤمنين، بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء، و مواضع الحروب و الهيجاء،

حتى في يوم « حنين » الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة،

و رأوا من التخاذل و الفرار،ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها و سعتها.

و ذلك أن النبي الله الفتح مكة، سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه،

فسار إليهم والله عليه في أصحابه الذين فتحوا مكة،

و ممن أسلم من الطلقاء أهل مكة، فكانوا اثني عشر ألفا،

و المشركون أربعة آلاف، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم،

<sup>(</sup>كأنها رجل من جراد) يعني كأنها قطعة من جراد قال في النهاية الرجل بالكسر الجراد الكثير (فانكشفوا) أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها

<sup>(</sup>إذا احمر البأس) احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر]

و قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة.

فلما التقوا هم و هوازن، حملوا على المسلمين حملة واحدة،

فانهزموا لا يلوي أحد على أحد،

و لم يبق مع رسول الله ﷺ، إلا نحو مائة رجل، ثبتوا معه،

و جعلوا يقاتلون المشركين،

و جعل النبي ركض بغلته نحو المشركين

و يقول: « أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب »

و لما رأى من المسلمين ما رأى، أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار و بقية المسلمين، و كان رفيع الصوت،

فناداهم: يا أصحاب السمرة،

يا أهل سورة البقرة.

فلما سمعوا صوته، عطفوا عطفة رجل واحد،

فاجتلدوا مع المشركين،

فهزم الله المشركين، هزيمة شنيعة،

و استولوا على معسكرهم و نسائهم و أموالهم.

و ذلك قوله تعالى ( لَقَدَّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُ وَوَكِوْمَ حُنَيْنٍ ) و هو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة و الطائف.

(حُنَايْزِإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَيْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا)

أي: لم تفدكم شيئا، قليلا و لا كثيرا

(وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ)

بما أصابكم من الهم و الغم حين انهزمتم

(بِمَارَحُبُتُ )

أي: على رحبها و سعتها،

(ثُمَّ وَلَيْتُم مُُدْبِرِينَ)

أي: منهزمين.

( ثُمَّ أَنزَلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ)

و السكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل و الزلازل و المفظعات،

مما يثبتها، و يسكنها و يجعلها مطمئنة،و هي من نعم الله العظيمة على العباد.

\*\*\*صحیح مسلم

523 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ:-

1-أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ،

2-وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،

3-وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ،

4-وَ جُعِلَتْ كِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَ مَسْجِدًا،

5-وَ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ "Ô)

## (وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرَوَّهَا)

و هم الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حِنين،

يثبتونهم، و يبشرونهم بالنصر.

# (وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً)

بالهزيمة و القتل، و استيلاء المسلمين على نسائهم و أولادهم و أموالهم.

(وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ )

يعذبهم الله في الدنيا، ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ.

<sup>(</sup>أعطيت جوامع الكلم) وفي رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه وكلامه المعاني]

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَكَأْتُواللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاْوَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّـلِهِ ۚ إِن شَـأَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيدُ حَكِيدٌ ١١ قَنْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى بُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ 🕅 وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ هِم مُعْمُ يُضَاهِ وُنَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَنَاكُهُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ الَّهَ أَنَّكَ ذُوَّا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبِ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِـرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَنهَا وَحِدُّالًا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ عَكَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَا أَمُواللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّةِ هَوَاذِنَ،

\*\*\* قَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّةِ هَوَاذِنَ،

وَ أَسْلَمُوا وَ قَدِمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ،

وَ لَحِقُوهُ وَ قَدْ قَارَبَ مَكَّةَ عِنْدَ الجِعِرَّانة،

وَ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ بِقَرِيبٍ مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا،

فَعِنْدَ ذَلِكَ خَيَّرهم بَيْنَ سَبْيِهِمْ وَ بَيْنَ أَمْوَالِهِمْ،

فَأَخْتَارُوا سَبْيَهُمْ، وَ كَانُوا سَِتَّةُ آلَافِ أَسِيرٍ مَا بَيْنَ صَبِيٍّ وَ امْرَأَةٍ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ قَسَّمَ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْغَانِينَ،

وَ نَفَلَ أَنَاسًا مِنَ الطُّلَقَاءِ لِيَّتَأَلَّفَ قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَام،

فَأَعْطَاهُمْ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ،

وَ كَانَ مِنْ جُمْلَةٍ مَنْ أُعْطِيَ مِائَةً مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّضْرِي()

وَ اسْتَعْمَلُهُ عَلَى قَوْمِهِ كَمَا كَانَ

## (ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاتُهُ)

فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم،

و أتوا إلى النبي المسلمين تائبين، فرد عليهم نساءهم، و أولادهم.

#### (وَٱللَّهُ غَنْوُرٌ رَّحِيمٌ)

أي: ذو مغفرة واسعة، و رحمة عامة، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين،

و يرحمهم بتوفيقهم للتوبة و الطاعة،

و الصفح عن جرائمهم،

و قبول توباتهم،

تاريخ دمشق لابن عساكر

<sup>7179 -</sup> مالك بن عوف بن سعيد ويقال سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو علي النصري كان أميرا على المشركين لما قاتلوا النبي يُهِيْ غزوة حنين ثم أسلم وكان من المؤلفة وأعطاه مائة من الإبل وعقد له لواء وشهد فتح دمشق

فلا ييأسنَّ أحد من مغفرته و رحمته، و لو فعل من الذنوب و الإجرام ما فعل.

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَفَضَاءً عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ إِن

# شَاءًإِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ

\*\*\*و قال عبد الرازق:عن جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}

إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ( )

\*\*\*وَ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيَةُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُشْرِكِ كَمَا دَلَّتْ عَلَى طَهَارَةِ الْمُؤْمِن، وَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح:-

الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

وَ أَمَّا نَجَاسَةُ بَدَنِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْبَدَنِ وَ الذَّاتِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ،

وَ ذَهَبَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ أَبْدَانِهِمْ.

يقول تعالى: ( يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ)

باللَّه الذين عبدوا معه غيره

(نجس )

أي: خبثاء في عقائدهم و أعمالهم،

تفسير عبد الرزاق (245/1)

و أي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع و لا تضر، و لا تغنى عنه شيئا؟.

و أعمالهم ما بين محاربة لله، و صد عن سبيل الله و نصر للباطل، و رد للحق، و عمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح،

فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت و أطهرها عنهم.

# (فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَاأًا)

و هو سنة تسع من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصديق، و بعث النبي اللهابن عمه عليا، أن يؤذن يوم الحج الأكبر براءة ) فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.

و ليس المراد هنا، نجــاسة البــدن:-

فإن الكـافر كغيره طاهر البدن،

بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية و مباشرتها،

و لم يأمر بغسل ما أصاب منها.

و المسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار،

و لم يُنْقَل عنهم أنهم تقذروا منها، تَقَذُّرَهْم من النجاسات،

و إنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية، بالشـــرك،

فكما أن التوحيد و الإيمان، طهـــارة، فالشــرك نجاسة.

و قوله: (وَ إِنَّ خِفْتُمُ

أيها المسلمون

#### (عَيْلَةُ)

أي: فقرا و حاجة، من منع المشركين من قربان المسجد الحرام، بأن تنقطع الأسباب التي بينكم و بينهم من الأمور الدنيوية،

# (فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ )

فليس الرزق مقصورا على باب واحد، و محل واحد،

بل لا ينغلق باب إلا و فتح غيره أبواب كثيرة،

فإن فضل الله واسع، و جوده عظيم،

خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين.

و قد أنجز الله وعده، فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله،

و بسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء و الملوك.

ر بسط عهم من ما تَخَوَّفْتُمْ مِنْ قَطْع تِلْكَ الْأَسْوَاق، \*\*\* إِنَّ هَذَا عِوَضُ مَا تَخَوَّفْتُمْ مِنْ قَطْع تِلْكَ الْأَسْوَاق،

إِنْ هُذَا اللهُ مِا قَطَعَ عَنْهُمْ مِنْ أَمْرِ الشَّرْكِ، فَعَوَّضَهُمُ اللَّهُ مِا قَطَعَ عَنْهُمْ مِنْ أَمْرِ الشَّرْكِ،

مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ أعناق أهل الكتاب، من الجزية.

## و قوله: (إن شَكَآءً)

تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا، ليس من لوازم الإيمان، و لا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة.

فإن الله يعطي الدنيا، من يحب، و من لا يحب،

و لا يعطي الإيمان و الدين، إلا من يحب.

#### (إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ)

أي: علمه واسع، يعلم من يليق به الغنى، و من لا يليق، \*\*\* بما يصلحكم

#### (حَكِيمٌ)

و يضع الأشياء مواضعها و ينزلها منازلها.

\*\*\*فِيهَا يَأْمُرُ بِهِ وَ يَنْهَى عَنْهُ؛ لِأَنَّــــــهُ:-

الْكَامِلُ فِي أَفْعَالِهِ وَ أَقْوَالِهِ،

الْعَادِلُ فِي خَلْقِهِ وَ أَمْرِهِ، تَبَارَكَ وَ تَعَالَى؛

و تدل الآية الكريمة،

و هي قوله ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )

أن المشركين بعد ما كانوا، هم الملوك و الرؤساء بالبيت،

ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله و المؤمنين،

مع إقامتهم في البيت، و مكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية.

و لما مات النبي الشيام أن يجلوا من الحجاز، فلا يبقى فيها دينان،

و كل هذا لأجل بُعْدِ كل كافر عن المسجد الحرام،

فيدخل في قوله ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )

# قَانِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُوا

# ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ الله

\*\*\*فَهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمَّا كَفَرُوا مِحُمَّدٍ عَلِي اللَّهِمْ إِمَانٌ صَحِيحٌ بِأَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَ لَا مِمَا جَاءُوا بِهِ،

وَ إِنَّمَا يَتَّبِغُونَ آرَاءَهُمْ وَ أَهْوَاءَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ، لَا لِأَنَّهُ شَرْعُ اللَّهِ وَ دِينُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ جِمَا بِأَيْدِيهِمْ إِيمَانًا صَحِيحًا

لَقَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ عَلَا اللَّهِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِين

بَشِّ ـــرُوا بِهِ،

وَ أَمَ ـــرُوا بِاتِّبَاعِهِ،

فَلَمَّا جَاءَ وَ كَفَرُوا بِهِ،

وَ هُوَ أَشْرَفُ الرُّسُلِّ، عُلِم أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُتَمَسِّكِينَ بِشَرْعِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، بَلْ لِحُظُوظِهِمْ وَ أَهْوَائِهِمْ،

فَلِهَذَا لَا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ بِبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ،

وَ قَدْ كَفَرُوا بِسَيِّدِهِمْ وَ أَفْضَلِهمْ وَ خَاتَمِهمْ وَ أَكْمَلِهمْ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

## اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}

وَ هَذه الْآيَةُ الْكَرِيَةُ نَزَلَتْ أَوَّلَ الْأَمْرِ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ،

بَعْدَ مَا تَهَهَّدَتْ أُمُّورُ الْمُشْرِكِينَ وَ دَخِلَ النَّاسُ في دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،

فَلَمَّا اسْتَقَامَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ أَمَرَ اللهُ وَ رَسُولُهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ الْيَهُودِ

وَ النَّصَارَى، وَ كَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ تِسْعِ؛

وَ لَهَذَا تَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِقِتَالِ الرُّومِ وَ دَعَا النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ، وَ أَظْهَرَهُ لَهُمْ، وَ بَعَثَ إِلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَنَدَبَهُمْ، فَأَوْعَبوا مَعَهُ، وَ اجْتَمَعَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا،

و اجسع مِن الشَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَ غَيْرِهِمْ، وَ تَخَلَّفَ بِعِضُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَ غَيْرِهِمْ، وَ كَانَ ذَلِكَ فِي عَامِ جَدْب، وَ وَقْتِ قَيْظٍ وَ حَرِّ،

وَ خَرَجَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، يُرِيدُ الشَّامَ لِقِتَالِ الرُّومِ، فَبَلَغَ تَبُوكَ،

فَنَزَلَ بِهَا وَ أَقَامَ عَلَىٰ مَائِهَا قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا،

ثُمَّ اسْتَخَارَ اللهَ فِي الرُّجُوعِ،

فَرَجَعَ عَامَهُ ذَلِكَ لِضِيقِ الْحَالِ وَ ضَعْفِ النَّاسِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.

#### (قَنْنِلُوا)

هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود و النصارى من

# (ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ)

إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم و أعمالهم.

# (وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ)

فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات،

# (وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ)

أي: لا يدينون بالدين الصحيح، و إن زعموا أنهم على دين،

فإنه دين غير الحق، لأنه إما بين دين مبدل،

و هو الذي لم يشرعه الله أصلا و إما دين منسوخ قد شرعه الله، ثم غيره بشريعة محمد التمسك به بعد النسخ غير جائز.

فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك،

لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، و يحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب.

#### و غيَّى ذلك القتال (حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ )

أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم،

و إقامتهم آمنين على أنفسهم و أموالهم، بين أظهر المسلمين،

يؤخذ منهم كل عام، كلُّ على حسب حاله، من غني و فقير و متوسط،

كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و غيره، من أمراء المؤمنين.

#### و قوله: (عَن يَدِ)

أي: حتى يبذلوها في حال ذلهم، و عدم اقتدارهم، و يعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما و لا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم،

## (وَهُمُّ صَلِغِرُونَ)

فإذا كانوا بهذه الحال، و سألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية، و هم تحت أحكام المسلمين و قهرهم، و حال الأمن من شرهم و فتنتهم،

و استسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم و تكبرهم، و يوجب ذلهم و صغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم.

و إلا بأن لم يفوا، و لم يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون،

لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا.

و استدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: -

لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب،

لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم.

و أما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا،

و ألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية و إقرارهم في ديار المسلمين، المجوس، فإن النبي ريال أخذ الجزية من مجوس هجر،

ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس.

و قيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب و غيرهم،

لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين،

و الشروع في قتال أهل الكتاب و نحوهم،

فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع، لا مفهوما له.

و يدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية و ليسوا أهل كتاب،

و لأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة

1-إما الإسكام،

2-أو أداء الجـــزية،

3-أو السيف،

من غير فرق بين كِتَابِيٍّ و غيره.

\*\*\*فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِعْزَازُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ لَا رَفْعُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ،

بَلْ هُمْ أَذِلَّاءُ صَغَرة أَشْقِيَاءُ،

صحيح مسلم

(2167) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ،

فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَأَضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»

سُبُحَننُهُ، عَكمًا يُشْرِكُونَ اللهُ

لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب،

ذكر من أقوالهم الخبيثة،

ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم و لدينه على قتالهم،

و الاجتهاد و بذل الوسع فيه فقال:

#### ( وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ)

و هذه المقالة و إن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم،

فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث و الشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله، و تنقصوا عظمته و جلاله.

و قد قيل: إن سبب ادعائهم في (عزير) أنه ابن الله،

أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل،

و مزقوهم كل ممزق،

و قتلوا حَمَلَةَ التوراة،

وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها،

فأملاها عليهم من حفظه، و استنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة.

# (وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ)

عیسی ابن مریم

(أبن الله )

قال الله تعالى

(ذَالِكَ )

القول الذي قالوه

# (قَوْلُهُم بِأَفَوَاهِهِ مِنْ)

لم يقيموا عليه حجة و لا برهانا.

و من كان لا يبالي بما يقول، لا يستغرب عليه أي قول يقوله، فإنه لا دين و لا عقل، يحجزه، عما يريد من الكلام.

و لهذا قال: (يُضَكِهِنُونَ )

أي: يشابهون في قولهم هذا

## (قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَّلُ)

أي: قول المشركين الذين يقولون: - « الملائكة بنات الله » تشابهت قلوبهم، فتشابهت أقوالهم في البطلان.

#### (قَلَنْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ )

أي: كيف يصرفون على الحق، الصرف الواضح المبين،

إلى القول الباطل المبين.

و هذا -و إن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة،

أن تتفق على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر و تسليط للعقل عليه،

فإن لذلك سببا و هو أنهم:

# ( أَتَّخَاذُوا أَحْبَارَهُمْ)

و هم علماؤهم

(وَرُهْبِكنَهُمْ)

أي: العُبَّاد المتجردين للعبادة.

#### (أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ)

يُحِلُّون لهم ما حرم اللّه فيحلونه،

و يحرمون لهم ما أحل اللّه فيحرمونه،

و يشرعون لهم من الشرائع و الأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها.

و كانوا أيضا يغلون في مشايخهم و عبادهم و يعظمونهم،

و يتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله،

و تقصد بالذبائح، و الدعاء و الاستغاثة.

# (وَٱلْمُسِيحَ ٱبْنُ مَرْيَكُمُ)

اتخذوه إلها من دون الله،

و الحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله فما

# وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَىهَا وَحِدُ الَّا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ )

\*\*\* الَّذِي إِذَا حَرَّمَ الشَّيْءَ فَهُوَ الْحَرَامُ،

وَ مَا حَلَّلَهُ حَلَّ، وَ مَا شَرَعَهُ اتُّبِعَ، وَ مَا حَكَمَ بِهِ نُفِّذَ.

فيخلصون له العبادة و الطاعة،

و يخصونه بالمحبة و الدعاء،

فنبذوا أمر الله و أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.

(سُبُحَننُهُو)

و تعالى

#### (عكمًّا يُشْرِكُوك)

أي: تنزه و تقدس، و تعالت عظمته عن شركهم و افترائهم،

فإنهم ينتقصونه في ذلك،

و يصفونه بما لا يليق بجلاله،

و الله تعالى العالي في أوصافه و أفعاله عن كل ما نسب إليه، مما ينافى كماله المقدس.

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا ۚ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلُقَ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِوَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِمَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَكَذَا مَا كَنُرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ ۚ تَكَنِزُونَ ۖ أَنَّ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَـٰةُ حُرُمٌ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ ٱنفُسَكُمُ وَقَالِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةُ كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَّتُواْ عَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ

يُرِيدُونَ أَن يُطَفِعُوا نُورَ اللّهِ بِأَفَوْهِ فِي وَيَأْبَ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوَ كَرِه الْكَنفِرُونَ ﴿ ﴿ هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَلْهُ دَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه، و لا برهان لما أصَّلوه، و إنما هو مجرد قول قالوه و افتراء افتروه أخبر أنهم

# (بُرِيدُونَ ) بهذا

# (أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِ مِدً)

و نور الله: دينه الذي أرسل به الرسل، و أنزل به الكتب، و سماه الله نورا، لأنه يستنار به في ظلمات الجهل و الأديان الباطلة،

فإنه علم بالحق، و عمل بالحق، و ما عداه فإنه بضده،

فهؤلاء اليهود و النصارى و من ضاهوه من المشركين،

يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم، التي ليس عليها دليل أصلا.

## (وَيَأْبُ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ فُورَهُ

لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه،

و الذي أنزله جميع نواصي العباد بيده،

و قد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء،

و لهذا قال: (وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّر نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ و سعوا ما أمكنهم في رده و إبطاله،

فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا.

\*\*\*صحیح مسلم

(2889) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا، وَ إِنَّ أَمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي منْهَا، وَ أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَ الْأَبْيَضَ، وَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِى أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ وَ إِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَ إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَ أَنْ لَا أَسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ( ) \*\*\*مسند أحمد ط الرسالة 19378 عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم فَقُلْتُ:-هَذَا عَدِيٌّ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلَوْ أَتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ منْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَديثًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ:-لَمَّا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَرْتُ مِنْهُ، حَتَّى كُنْتُ فِي أَقْصَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا يَلِي الرُّومَ،

<sup>(</sup>زوى) معناه جمع (الكنزين الأحمر والأبيض) المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام]

قَالَ: فَكَرِهْتُ مَكَانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ، حَتَّى كُنْتُ لَهُ أَشَدَّ كَرَاهِيَةً لَهُ مِنِّي مِنْ حَيْثُ جِئْتُ،

قَالَ: قُلْتُ: لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقًا،

فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ، وَ لَئِنْ كَانَ كَاذِبًا، مَا هُوَ بِضَائِرِي.

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، وَ اسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ،

وَ قَالُوا: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ

قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاثَ مِّرَارٍ.

قَالَ: فَقَالَ لِي : " يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ "

قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ.

قَالَ: " يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ، أَشَّلِمْ تَسْلَمْ "

قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي مِنْ أَهْلٍ دِينٍ.

قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ "

قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي؟

قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: " أَلَيْسَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟ "

قَالَ: قُلْتُ: ٰ بَلَى،

قَالَ: فَذَكِرَ مُحَمَّدٌ الرَّكُوسِيَّةَ،

قَالَ كَلِمَةً الْتَمَسَهَا يُقِيمُهَا،

فَتَرَكَهَا قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي دِينِكَ الْمِرْبَاعُ "

قَالَ: فَلَمَّا قَالَهَا، تَوَاضَعَتْ مَنِّي هُنَيَّةٌ

قَالَ: وَقَالَ: " إِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمْنَعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَنْ حَوْلِي، وَ قَالَ: " إِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمْنَعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَنْ حَوْلِي، وَ إِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا أَلْبٌ وَاحِدٌ .

هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ؟ "

قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ بِهَا، وَ لَمْ آتِهَا.

قَالَ: " لَتُوشِكَنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارِ حَتَّى تَطُوفَ ". قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : جَوارِ . وَ قَالَ يُونُسُ: عَنْ حَمَّادٍ جَوَازِ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: -" حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، وَ لَتُوشِكَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ أَنْ تُفْتَحَ "

قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟

قَالَ: " كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ".

قَالَ: قُلْتُ: كَسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟

قَالَ: " كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

وَ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَبْتَغِيَ مَنْ يَقْبَلُ مَالَةً مِنْهُ صَدَقَةً،فَلَا يَجِدُ "

قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ ثَنْتَنْ :-

1-قَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ،

2-وَ كُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتْ،

وَ قَالَ يُونُسُ: عَنْ حَمَّادٍ: أَغَارَتْ، عَلَى الْمَدَائِن.

وَ ايْمُ اللهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

\*\*\*صحيح مسلم

(2907)عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى»

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ:

{هُوَ الَّذِي أُرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33] أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا

قَالَ «إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً،

فَتَوَفَّ كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ»()

النور الذي قد تكفل بإتمامه و حفظه فقلال:

## ( هُوَ ٱلَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ: بِٱلْهُدَيْ)

الذي هو العلم النافع

#### (وَدِينِ ٱلْحَقِّ)

الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله به محمدا والمستملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله و أوصافه و أفعاله،

و في أحكامه و أخباره،

و الأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب، و الأرواح و الأبدان مـــن:-

2-و محبـــة الله و عبادته،

3-و الأمر بمكارم الأخلاق و محاسن الشيم، و الأعمال الصالحة و الآداب النافعة،

<sup>(</sup>لا يذهب الليل والنهار) أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة

<sup>(</sup>فتوفى) أصله تتوفى حذفت إحدى التاءين أي تأخذ الأنفس وافية تامة]

4-و النهي عن كل ما يضاد ذلك و يناقضه من الأخلاق و الأعمال السيئة المضرة للقلوب و الأبدان و الدنيا و الآخرة.

فأرسله الله بالهدى و دين الحق

## (لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ)

أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة و البرهان، و السيف و السنان،

## (وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ)

و إن كره المشركون ذلك، و بغوا له الغوائل، و مكروا مكرهم،

فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه،

فوعد الله لا بد أن ينجزه، و ما ضمنه لا بد أن يقوم به.

يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ
 ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّوِٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ
 ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَــةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللَّهِ فَالْشِرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْشِرَهُم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْمُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هَنذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَيْرُونَ اللهِ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

1406 - عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، قَالَ:-

مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذُرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَاهِ قَالَ: كُنْتُ بالشَّأْم، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا و مُعَاوِيَةُ فِي: [الَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [التوبة 34] قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ في أَهْل الكتَّاب فَقُلْتُ:نَزَلَتْ فيناً وَ فيهم، فَكَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَ كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُوني، فَكُتُبُ إِلَى عُثُمَانُ:-أَنِ اقْدَم المَدينَةَ فَقَدمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لعُثُمَانَ " فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيبًا،

وَ لَوْ أَمَّرُوا عَلَيّ حَبَشِيّا لَسَمِعْتُ وَ أَطَعْتُ»(Đ)

«فَذَاكَ الَّذي أَنْزَلَني هَذَا المَنْزلَ،

<sup>(</sup>الربذة) موضع على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر رضي الله عنه. (فكان بيني وبينه في ذاك) نزاع فيمن نزلت هذة الآية. (كثر علي الناس) يسألونه عن سبب خروجه من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية. (تنحيت) اعتزلت وتباعدت.

# (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ

## ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ

هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار و الرهبان، أي: العلماء و العباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل،

أي: بغير حق، و يصدون عن سبيل الله،

فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس،

أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم و عبادتهم،

و لأجل هداهم و هدايتهم،

و هؤلاء يأخذونها و يصدون الناس عن سبيل الله،

فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا و ظلما،

فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم.

و من أخذهم لأموال الناس بغير حق: -

أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل اللَّه،

فهؤلاء الأحبار و الرهبان، ليحذر منهم هاتـــان الحالتـان:-

1-أخذه\_\_\_\_م لأموال الناس بغير حق،

2-و صده\_\_\_ الناس عن سبيل الله.

#### (وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ)

أي: يمسكونها

## (وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ)

أي: طرق الخير الموصلة إلى الله،

و هذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة،

كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت.

## (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيرِ

\*\*\*هَؤُلَاءِ هُمُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ رُءُوسِ النَّاسِ،

فَإِنَّ النَّاسَ عَاٰلَةٌ عَلَىٰ الْعُلَمَاءِ، وَ عَلَى الَعُبَّاد، وَ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، فَإِذَا فَسَدَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ، فَإِذَا فَسَدَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ،

كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ( )

وَ هَل أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا المُلُوكُ ... وَ أَحِبارُ سُوءٍ وَ رُهْبَانُها؟

ثم فسره بقوله: ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا)

أي: على أموالهم،

#### (في نَارِ جَهَنَّمَ)

فيحمى كل دينار أو درهم على حدته.

# (فَتُكُونَك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ)

في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،

هو عبد الله بن المبارك رحمه الله.

و يقال لهم توبيخا و لوما:

# (هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِرُونَ)

فما ظلمكم و لكنكم ظلمتم أنفسكم و عذبتموها بهذا الكنز.

و ذكر الله في هاتين الآيتين، انحراف الإنسان في ماله،

و ذلك بأحد أمريـــن: -

1-إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا،

بل لا يناله منه إلا الضرر المحض،

و ذلك كإخراج الأموال في المعاصي و الشهوات التي لا تعين على طاعة الله، و إخراجها للصد عن سبيل الله.

2-و إما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات،

و « النهي عن الشيء، أمر بضده »

\*\*\*كقوله ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ

ٱلْكَرِيمُ ﴾ الدخان: ٤٨ – ٤٩

\*\*\*صحيح البخاري

1403 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ،

ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ،

ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ()

\*\*\*صحیح مسلم

(987)عن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَ لَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا،

إِلَّا إِذًا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَّةِ، صُفِّحَتُّ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ،

فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَ ظَهْرُهُ،

كُلُّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ،

حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى مَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ»

\*\*\*صحيح البخاري

4660 عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ

فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؟

قَالَ: " كُمَّا بِالشَّأْمِ فَقَرَأْتُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 34]

قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هَذِهِ فِينَا، مَا هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الكِتَابِ،

قَالَ: قُلْتُ: «إِنَّهَا لَفِينَا وَ فِيهمْ»

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

<sup>(</sup>مثل له) صير له. (شجاعا) الحية الذكر أو الثعبان. (أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره. (زبيبتان) نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. (يطوقه) يجعل في عنقه كالطوق. (شدقيه) جانبي الفم.

# أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَاقَّةً

# وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

\*\*\*صحیح مسلم

(1679) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

" إِنَّ الزَّمَانَ قَدَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهُ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ:-

1-ذُو الْقَعْدَةِ،

2-وَ ذُو الْحِجَّةِ،

3-وَ الْمُحَرَّمُ،

4-وَ رَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ "

ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟»

قُلْنَا: اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ،

قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟»

قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟»

قُلْنَا: اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ،

قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟»

قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْر؟»

قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ،

قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ -

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَ أَعْرَاضَ كُمْ - حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلدٍ كُمْ هَذَا، فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا،

وَ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ،

فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا - أَوْ ضُلَّالًا - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،

ْ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ " ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَرَجَبُ مُضَرَ، وَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: «فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي»()

<sup>(</sup>إن الزمان قد استدار) قال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم في في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر

وصادفت حجة النبي والتحريمهم وقد طابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فأخبر النبي الشان الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض

وقال أبو عبيد كانوا ينسؤون أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه

<sup>(</sup>ذو القعدة وذو الحجة) هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغى قليلة كسر القاف وفتح الحاء (ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) إنها قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه قالوا وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا

\*\*\*قال بن كثير:

وَ قَوْلُهُ عَلِيهِ الْحَدِيثِ:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يوم خلق الله السِموات وَ الْأَرْضَ":-

تَقْرِيرٌ مِنْهُ، كَلَّا وَ تَثْبِيتٌ لِلْأَمْرِ عَلَى مَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَ لَا تَأْخِيرٍ، وَ لَا زِيَادَةٍ وَ لَا نَقْصٍ، وَ لَا نَسِيءٍ وَ لَا تَبْدِيلٍ، كَمَا قَالَ فِي تَحْرِيمٍ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدِّ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"،

وَ هَكَذَا قَالَ هَاهُنَا:

"إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ" أَيْ:- الْأَمْرُ الْيَوْمَ شَرْعًا كَمَا ابْتَدَأَ اللَّهُ ذلك في كتابه يوم خلق السموات وَالْأَرْضَ.

يقول تعالى (إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللهِ)

أي: في قضائه و قدره.

(أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) و هي هذه الشهور المعروفة

الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا أضافه النبى الله المضر

(أي شهر هذا) هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم

(قلنا الله ورسوله أعلم) هذا من حسن أدبهم فإنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون

(فإن دماءكم وأموالكم) المراد بهذ كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك]

#### (في كِتَبِ ٱللهِ)

أي في حكمه القدري،

# (يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ)

و أجرى ليلها و نهارها،

و قدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهرا .

# (مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُمٌ )

و هي: رجب الفرد، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم،

و سميت حرما لزيادة حرمتها، و تحريم القتال فيها.

\*\*\*وَ أَمَّا قَوْلُهُ: "ثَلَاثٌ مُتَوَاليَاتٌ:-

ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ،وَ رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ، فَإِخَّا أَضَافَهُ إِلَى مُضَرَ، لِيُبَيِّنَ صِحَّةَ قَوْلِهِمْ فِي رَجَبِ:-

أَنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ

لَا كَمَا كَانَتْ تَظُنُّهُ رَبِيعَةُ مِنْ أَنَّ رَجَبَ الْمُحَرَّمَ هُوَ:-

الشَّهْرُ الَّذِي بَيْنَ شَعْبَانَ وَ شَوَّالٍ،

وَ هُوَ رَمَضَانُ الْيَوْمَ، فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّهُ رَجَبُ مُضَرَ لَا رَجَبُ رَبِيعَةَ

## (ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ )

\*\*\*هَذَا هُوَ الشَّرْعُ الْمُسْتَقِيمُ، مِنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ فِيمَا جَعَلَ مِنَ الْأَشْهُرِ اللَّهِ فِيمَا جَعَلَ مِنَ الْأَشْهُرِ اللَّهِ اللَّهَ فِيمَا جَعَلَ مِنَ الْأَشْهُرِ اللَّهِ اللَّهَ الْأَوَّلِ. اللَّهِ اللَّهَ الْأَوَّلِ.

# (فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمًّ)

يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهرا،

و أن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد،

و أن تعمر بطاعته،

و يشكر الله تعالى على مِنَّتِهِ بها،

و تقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها.

و يحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم،

و أن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها،

و كون الظلم فيها أشد منه في غيرها.

و من ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قـــال:-

إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها.

و منهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ، أخذا بعموم نحو قوله تعالى:

# (وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَآفَّةً)

أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين و الكافرين برب العالمين.

و لا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد،

بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك،

قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم، لا يألونهم من الشر شيئا.

و يحتمل أن (كَافَّةً ) حال من الواو فيكون معنى هذا:-

و قاتلوا جميعكم المشركين،

فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين.

و قد نسخت على هذا الاحتمال بقوله:

(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً )الآية.

\*\*\*وَ قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}

إِنَّ الظُّلْمَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَعْظَمُ خَطِيئَةً وَ وِزْرًا، مِنَ الظُّلْمِ فِيمَا سِوَاهَا، وَ إِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالِ عَظِيمًا،

وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ.

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى صَفَايًا مِنْ خَلْقِهِ،

اصْطَفَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

وَ مِنَ النَّاسِ رُسُلًا

وَ اصطفَى مِنَ الْكَلَام ذِكْرَه،

وَ اصْطَفَى مِنَ الْأَرْضُ الْمَسَاجِدَ،

وَ اصْطَفَى مِنَ الشهور رمضان و الأشهر الحرم،

وَ اصْطَفَى مِنَ الْأَيَّام يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

وَ اصْطَفَى مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ اصْطَفَى مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ،

· فَعَظِّموا مَا عَظَّمَ اللهُ،

فَإِنَّا تُعَظِم الْأُمُورُ بِمَا عَظَّمَهَا اللَّهُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَهْمِ وَ أَهْلِ الْعَقْلِ.

(وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ)

بعونه و نصره و تأییده،

فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم و علنكم و القيام بطاعته،

خصوصا عند قتال الكفار،

فإنه في هذه الحال، ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ وَيَادَهُ فِي ٱلْكُفُرُّ يُضَالُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ يِنْ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَكَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ إِلَّا نَنفِرُوا يُمَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئُاوَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا لِلَّا اللَّهِ نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَلِحِهِ لِلشَّازِنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَّافَأَنازَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَانُّوكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكَأُواُللَّهُ عَزِيزٌ

## مکیئر ا

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ وُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيضَ لُلَّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ يَتَ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمْ وَأَلَلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْمِينَ اللَّهِ

#### النسىء:-

هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم،

و كان من جملة بدعهم الباطلة، أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم،

رأوا - بآرائهم الفاسدة- أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم،

التي حرم الله القتال فيها،

و أن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أو يقدموه،

و يجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا،

فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه،

و جعلوا الشهر الحلال حراما،

فهذا - كما أخبر الله عنهم- أنه زيادة في كفرهم و ضلالهم،

#### لما فيه من المحاذير:-

1-أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، و جعلوه بمنزلة شرع الله و دينه، و الله و رسوله بريئان منه.

2-أنهم قلبـــوا الدين، فجعلوا الحلال حراما، و الحرام حلالا.

3-أنهم مَوَّه ـــوا على الله بزعمهم و على عباده، و لبسوا عليهم دينهم،

و استعملوا الخداع و الحيلة في دين الله.

4-أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها، يزول قبحها عن النفوس، و ربما ظن أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط و الضلال ما حصل،

و لهذا قال: (يُضَدَّلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا

عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ)

أي: ليوافقوها في العدد،

(فَيُحِلُّوا مَا حَكَرَّمَ اللَّهُ)

أُرْيِنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ

أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة، فرأوها حسنة،

بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم.

(وَأَلَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْمِينَ)

أي: الذين انصبغ الكفر و التكذيب في قلوبهم،

فلو جاءتهم كل آية، لم يؤمنوا.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعُ الْحَيَوْةِ

# ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ اللَّهِ إِلَّا نَنفِرُوا يُمَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا

# وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللهُ

اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة، نزلت في غزوة تبوك،

إذ ندب النبي السلمين إلى غزو الروم،

و كان الوقت حارا، و الزاد قليلا و المعيشة عسرة،

فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه و يستنهضهم، فقال تعالى:

#### (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

ألا تعملون بمقتضى الإيمان، و داعي اليقين من المبادرة الأمر الله، و المسارعة إلى رضاه، و جهاد أعدائه و النصرة لدينكم،

ف (مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ) أي: تكاسلتم، و ملتم إلى الأرض و الدعة و السكون فيها.

# (أَرْضِيتُم بِالْحَكَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ)

أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا و سعى لها و لم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها.

#### (فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ)

التي مالت بكم، و قدمتموها على الآخرة

#### (إِلَّا قَلِيلُ)

أفليس قد جعل الله لكم عقولا تَزنُون بها الأمور، و أيها أحق بالإيثار؟.

أفليست الدنيا - من أولها إلى آخرها- لا نسبة لها في الآخرة.

فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها،

فيجعل سعيه و كده و همه و إرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار، المشحونة بالأخطار.

Oفبأي رَأْي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم،

التي فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين، و أنتم فيها خالدون،

فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه،

و لا من جزل رأيه، و لا من عُدَّ من أولي الألباب،

\*\*\*صحیح مسلم

(2858) عن المُسْتَوْرِد، أَخَي بَنِي فِهْرٍ، يَقُولُ:-

قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ:

«وَ اللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَ اللهِ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَ الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟»

وَ أَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِالْإِبْهَامِ()

أثم توعدهم على عدم النفير فقال:

# (إلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهَا)

في الدنيا و الآخرة، فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من المضار الشديدة،

#### ف\_إن الم\_تخلف:-

1-قد عصى الله تعالى و ارتكب لنهيه،

2-و لم يســاعد على نصر دين الله،

3-و لا ذب عن كتاب الله و شرعه،

4-و لا أعــان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم و يمحق دينهم،

5-و ربما اقتـــدى به غيره من ضعفاء الإيمان،

6-بل ربما فَـــتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله،

فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده اللّه بالوعيد الشديد،

<sup>(</sup>اليم) اليم هو البحر (بم يرجع) ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر]

فقال: ﴿ لِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ) ثم لا يكونوا أمثالكم

# (وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا)

فإنه تعالى متكفل بنصر دينه و إعلاء كلمته،

فسواء امتثلتم لأمر الله، أو ألقيتموه، وراءكم ظهريا.

\*الميسر:و لن تضروا الله شيئًا بتولِّيكم عن الجهاد،

فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه.

#### (وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً)

لا يعجزه شيء أراده، و لا يغالبه أحد.

إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اَثْنَيْنِ اللّهَ مَعَنَّا إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنْحِيهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَّا إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنْحِيهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَّا فَأَنْ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ فَأَنْ زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ، بِجُنُودٍ لّمَ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَاللهُ مَا لَا لَهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللهِ فِي الْعُلْيَا اللّهُ فَيْ وَكِيمَةُ اللّهِ فِي الْعُلْيَا اللّهُ فَيْ وَكِيمَةً اللّهِ فِي الْعُلْيَا اللّهُ فَيْ وَكِيمَةً اللّهِ فِي الْعُلْيَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ وَكَلّهُ اللّهِ فِي الْعُلْيَا اللّهُ فَيْ وَكِيمِهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ وَكُلُوا اللّهُ فَيْ وَكُلُمُ اللّهُ فَيْ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا الللّهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

# وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ

\*\*\*عَامَ الْهِجْرَةِ، لَمَّا هَمَّ الْمُشْرِكُونَ بِقَتْلِهِ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ نَفْيِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُمْ هَارِبًا صُحْبَةَ صدِّيقه وَ صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَلَجَأَ إِلَى غَارِ ثَوْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَرْجِعَ الطَّلَبُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي آثَارِهِمْ، ثُمَّ يَسِيرًا نَحْوَ الْمَدِينَةِ،

\*\*\*صحیح مسلم

كَاتِيَ كَلَّمُ اللَّهُ مَالِكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، حَدَّثَهُ قَالَ:-نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنًا وَ نَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ،

فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»(Ï)

#### (إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَعَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ)

أي: إلا تنصروا رسوله محمدا رضي فالله غني عنكم، لا تضرونه شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون و أذلة

#### (إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ)

من مكة لما هموا بقتله، و سعوا في ذلك، و حرصوا أشد الحرص، فألجؤوه إلى أن يخرج.

#### (ثَانِي ٱثْنَيْنِ)

أي: هو و أبو بكر الصديق س

#### (إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ)

أي: لما هربا من مكة، لجآ إلى غار ثور في أسفل مكة،

<sup>(</sup>ما ظنك باثنين الله ثالثهما) معناه ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد وهو داخل في قوله تعالى {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}

فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب.

فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة،

حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال.

(إِذْ يَكُولُ)

النبي ﷺ

(لمكرجيه،)

أبي بكر لما حزن و اشتد قلقه،

(لَا تَحْدُزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَّكًا)

بعونه و نصره و تأییده.

(فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ)

أي: الثبات و الطمأنينة، و السكون المثبتة للفؤاد،

و لهذا لما قلق صاحبه سكنه و قال

(لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنًّا)

(وَأَيْتَكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَكَا)

و هي الملائكة الكرام، الذين جعلهم الله حرسا له،

وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِّي)

\*\*\*صحيح البخاري

2810 عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ كَالْإِنَّافَقَالَ الرَّجُلُ: -

يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ،

وَ الرَّجُلُّ يُقَاتِّلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَينْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟

قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»()

أي: الساقطة المخذولة،

فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين، في ظنهم على قتل الرسول على أخذه، حنقين عليه،

فعملوا غاية مجهودهم في ذلك،

فخذلهم الله و لم يتم لهم مقصودهم، بل و لا أدركوا شيئا منه.

و نصر الله رسوله بدفعه عنه،

و هذا هو النصر المذكور في هذا الموضع،

#### فإن النصر على قسميـــن:-

1-نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا،

و قصدوا، و يستولوا على عدوهم و يظهروا عليهم.

2-نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه،

<sup>(</sup>رجل) قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي الله عنه. (للمغنم) أي من أجل الغنيمة. (للذكر) الشهرة بين الناس. (ليرى مكانه) مرتبته في الشجاعة]

أن يرد عنه عدوه، و يدافع عنه،

و لعل هذا النصر أنفع النصرين،

و نصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع.

# و قوله (وكلِمةُ اللهِ مِن الْعُلْكُ )

أي كلماته القدرية و كلماته الدينية،

هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله:

(وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)

فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، بالحجج الواضحة،
 و الآيات الباهرة و السلطان الناصر.

# (وَاللَّهُ عَنِينِ)

لا يغالبه مغالب، و لا يفوته هارب،

#### (حَکِیمُ

يضع الأشياء مواضعها، و قد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر،

اقتضته الحكمة الإلهية.

#### و في هيذه الآية الكريمة:-

1-فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، و هي الفوز بهذه المنقبة الجليلة، و الصحبة الجميلة، و قد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة،

و لهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي كافرا،

لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها.

2-و فيها فضيلة السكينة،

و أنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد و المخاوف التي تطيش بها الأفئدة،

و أنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، و ثقته بوعده الصادق، و بحسب إيمانه و شجاعته.

3-و فيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين،

مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد- أن يسعى في ذهابه عنه،

فإنه مضعف للقلب، موهن للعزيمة.

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠٠ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَنَبَأَيْنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرَدَّدُونَ اللَّهُ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِيدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّاعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّلْلِمِينَ اللَّهُ

آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ لَوْ كَانَ عَهَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا

# لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا

# مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَفِنِونَ اللَّهُ مِعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَفِنبُونَ اللهَ

\*\*\*أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّفِيرِ الْعَامِّ مَعَ الرَّسُولِ، ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، لِقِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الرُّومِ الْكَفَرَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،

ويقول تعالى لعباده المؤمنين - مهيجا لهم على النفير في سبيله

#### فقال: (أنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا)

أي: في العسر و اليسر، و المنشط و المكره، و الحر و البرد،

و في جميع الأحوال.

\*\*\*شَبَابًا وَ شُيُوخًا،

وَ أَغْنِيَاءَ وَ مَسَاكِينَ.

مَشَاغِيلُ وَ غَيْرُ مَشَاغِيلَ.

مَسَاعِينَ وَ عَيْرِ مَسَاعِينَ. غَنِيًّا وَ فَقِيرًا، وَ قَويًّا وَ ضَعِيفًا

\*\*\* صحيح البخاري

7463 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ،

لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الَّجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَ تَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ هِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ»

# (وَجَنِهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

أي: ابذلوا جهدكم في ذلك، و استفرغوا وسعكم في المال و النفس،

و في هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد في النفس-يجب الجهاد في المال، حيث اقتضت الحاجة و دعت لذلك.

ثم قال: (ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )

أي: الجهاد في النفس و المال، خير لكم من التقاعد عن ذلك،

لأن فيه رضا الله تعالى، و الفوز بالدرجات العاليات عنده،

و النصر لدين الله، و الدخول في جملة جنده و حزبه.

\*\*\*وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [الْبَقَرَةِ: 216]

# (لَوْ كَانَ عَهَضًا قَرِيبًا)

لوكان خروجهم لطلب العرض القريب، أي: -

منفعة دنيوية سهلة التناول ( وَ ) كان السفر

#### (وكسَفَرًا قَاصِدًا)

أي: قريبا سهلا.

#### (لَّاتَبَّعُوكَ )

لعدم المشقة الكثيرة،

\*\*\* لَكَانُوا جَاءُوا مَعَكَ لِذَلِكَ

# (وَلَكِكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ)

أي: طالت عليهم المسافة، و صعب عليهم السفر،

فلذلك تثاقلوا عنك، و ليس هذا من أمارات العبودية،

Oبل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال،

القائم بالعبادة السهلة و الشاقة، فهذا العبد لله على كل حال.

# (وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخُرَجْنَامَعَكُمْ)

أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذرا و أنهم لا يستطيعون ذلك.

# (مُهلِكُونَ أَنفُسَهُمْ)

بالقعود و الكذب و الإخبار بغير الواقع،

# (وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ )

و هذا العتاب إنما هو للمنافقين،

الذين تخلفوا عن النبي على في « غزوة تبوك »

و أبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا،

فعفا النبي والمعنهم بمجرد اعتذارهم، من غير أن يمتحنهم،

فيتبين له الصادق من الكاذب،

و لهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ الْكَالِينِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ أَن الْكَذِبِينَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ أَن الْكَذِبِينَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ أَن يُجَدِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَقَذِنْكَ الَّذِينَ لَا يُجَدِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْآمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَقَذِنْكَ الَّذِينَ لَا يُجَدِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكِيْمِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الْكَافِرَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَيْمُ الْكُلُولُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ عِلْمُ الْمِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ الْكُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْعُولِيمُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُل

# فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ اللهِ

\*\*\* هَلْ سَمِعْتُمْ مُِعَاتِبَةٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟ بَدَأَ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الْمُعَاتَبَةِ فَقَالَ: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} \*\*\*وَ قَالَ قَتَادَةُ: عَاتَبَهُ كَمَا تَسْمَعُونَ،

ثُمَّ أَنْزَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ، فرخَّصَ لَهُ فِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِعْتَ مِنْهُمْ} [النُّورِ: 62]

اليقول تعالى لرسوله ريد:

(عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ)

أي: سامحك و غفر لك ما أجريت.

(لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ)

في التخلف

( حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ) بأن تمتحنهم، ليتبين لك الصادق من الكاذب،

فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك.

# (لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ

# وَأَنفُسِمٍم)

ثم أخبر أن المؤمنين بالله و اليوم الآخر،

لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم و أنفسهم، لأن:-

1-ما معهم من الرغبة في الخير و الإيمان،

♣ يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث،

2-فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر.

#### (وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُنَّقِينَ)

فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه،

و من علمه بالمتقين،أنه أخبر، أن من علام\_\_\_اتهم:-

أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.

# ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ

\*\*\*شكت في صحة ما جئتهم به

أي: ليس لهم إيمان تام، و لا يقين صادق،

فلذلك قلَّتْ رغبتهم في الخير، و جبنوا عن القتال،

و احتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال.

#### (فَهُدُّ فِي رَبِيهِمْ يَثَرُدُّدُونَ )

أي: لا يزالون في الشك و الحيرة.

\*\*\* يَتَحَيَّرُونَ، يُقَدِّمُون رِجْلًا وَ يُؤَخِّرُونَ أُخْرَى،

وَ لَيْسَتْ لَهُمْ قَدَمٌ ثَابِتَةٌ فِي شَيْءٍ،

فَهُمْ قَوْمٌ حَيَارَى هَلْكَي، لَأَ إِلَى هَوُلُاءِ وَ لَا إِلَى هَوُلَاءِ،

وَ مَنْ يضلل الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.

وَلَوْ أَرَادُوا الْحُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ الْبِعَافَهُمْ وَلَوْ أَرَادُوا الْحُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَنْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ فَضَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُـدُوا مَعَ الْقَلْعِدِينَ (أَنَّ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُو سَمَّنَعُونَ لَهُمُّ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُو سَمَّنَعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَاظُلِمِينَ (أَنَّ)

يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين

قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، و أن أعذارهم التي اعتذروها باطلة،

فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه،

و سعى في أسباب الخروج، ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر.

(و) أما هؤلاء المنافقون ف (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً) أي: لاستعدوا و عملوا ما يمكنهم من الأسباب(((\*\*\*تأهبوا)))

و لكن لما لم يعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروج.

(وَلَكِكن كَرِهَ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ)

معكم في الخروج للغزو

\*\*\* أَبْغَضَ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَكَ قَدرًا،

(فَتُبَطَّهُمْ)

قدرا و قضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج،

و جعلهم مقتدرين عليه، .

و لكن بحكمته ما أراد إعانتهم،

بل خذلهم و ثبطهم

(وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ)

من النساء و المعذورين.

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال

( لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَ الَّا)

أي: نقصا.

\*\*\*لأنهم جبناء مخذولون

(وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ

أي: و لسعوا في الفتنة و الشر بينكم، و فرقوا جماعتكم المجتمعين،

# (يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ)

أي: هم حريصون على فتنتكم و إلقاء العداوة بينكم.

\*\*\*لأسرعوا السير و المشي بينكم بالنميمة و البغضاء و الفتنة

# (وَفِيكُورُ)

أناس ضعفاء العقول

# (سَمَّلُعُونَ لَمُمَّ )

\*\*\*مُطِيعُونَ لَهُمْ وَ مُسْتَحْسِنُونَ لِحَدِيثِهِمْ وَ كَلَامِهِمْ،

يَسْتَنْصِحُونَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ حَالَهُمْ،

فَيُؤَدِّي هَذَا إِلَى وُقُوعِ شَرٍّ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَسَادٍ كَبِيرٍ.

أي: مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم،

فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم، و إلقاء الشر بينكم،

و تثبيطكم عن أعدائكم، و فيكم من يقبل منهم و يستنصحهم.

فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين،

و النقص الكثير منهم،

فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم و منعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، و لطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم، بل يضرهم.

# وَاللَّهُ عَلِيدٌ بِٱلظَّدِلِمِينَ )

فيعلم عباده كيف يحذرونهم، و يبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم.

لَقَدِ ٱلشَّعَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلْبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ كَان يَكُولُ ٱثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنِينَ اللهِ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكْتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ٥ قُلُ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠٠ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي أَيْوَكُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَ ۖ فَتَرَبَّضُوۤ أَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۖ ﴿ وَا قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ السَّ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافِةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ١٠٠٠

لَقَدِ ٱبْتَعَوَّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَقَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهْرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ الله قد سبق لهم سوابق في الشر فقال:

#### (لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ)

أي: حين هاجرتم إلى المدينة، بذلوا الجهد،

#### (وَقَتَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ)

أي: أداروا الأفكار، و أعملوا الحيل في إبطال دعوتكم و خذلان دينكم، و لم يقصروا في ذلك،

\*\*\*وَ ذَلِكَ أُوَّلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ رَمَتْهُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَ حَارَبَتْهُ يَهُودُ الْمَدِينَةِ وَمُنَافِقُوهَا،

فَلَمَّا نَصَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْلَى كَلِمَتَهُ،

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيٍّ وَأَصْحَابُهُ: -

هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجُّه. فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَام ظَاهِرًا،

ثُمَّ كُلَّمَا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ غَاظَهُمْ ذَلِكَ وَ سَاءَهُمْ؛ وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى:

# (حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ)

فبطل كيدهم و اضمحل باطلهم،

فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم،

و أن لا يبالي المؤمنين، بتخلفهم عنهم.

وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَ وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَ مَا مُحِيطَةٌ إِلَّاكَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ مَا مُحِيطَةٌ إِلَّاكَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ مَا مُحِيطَةٌ إِلَّا الْحَنْفِرِينَ الْ

(وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ)

أي:و من هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف،

و يعتذر بعذر آخر عجيب،

فيقول: (ٱتَذُن لِّي)

في التخلف

#### (وَلَا نَفْتِنِيٌّ )

في الخروج، فإني إذا خرجت، فرأيت نساء بين الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك « الجد بن قيس »

و مقصوده - قبحه الله- الرياء و النفاق بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة و تعرضا للشر،

و في عدم خروجي عافية و كفا عن الشر.

قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: (أَلا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَ قَطُواً) فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده،

فإن في التخلف مفسدة كبرى و فتنة عظمي محققة،

و هي معصية الله و معصية رسوله،

و التجرؤ على الإثم الكبير، و الوزر العظيم،

و أما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف،

و هي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير،

و لهذا توعدهم الله بقوله: (وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِينِ) ليس لهم عنها مفر و لا مناص، و لا فكاك، و لا خلاص.

إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُم مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُواْ قَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا المَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ اللهِ قُلُ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا

حَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا أُوعَلَى اللهِ فَلْيَـتَوَحَقِلِ المُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ فَلْيَـتَوَحَقِلِ المُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ يَعَالَى مَبِينا أَن المنافقين هم الأعداء حقا، المبغضون للدين صرفا:

(إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ)

كنصر و إدالة على العدو

(تَسُوُّهُمُّ )

أي: تحزنهم و تغمهم.

(وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةً)

كإدالة العدو عليك

(يَـ قُولُواْ)

متبجحين بسلامتهم من الحضور معك.

(قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبُثُ )

أي: قد حذرنا و عملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة.

# (وَيَكْتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُوكَ)

فيفرحون بمصيبتك، و بعدم مشاركتهم إياك فيها.

#### (هُوَ مَوْكَنْنَأً)

أي: متولي أمورنا الدينية و الدنيوية،

فعلينا الرضا بأقداره و ليس في أيدينا من الأمر شيء.

(وَعَلَى ٱللَّهِ ) وحده

#### (فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ)

أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم و دفع المضار عنهم، و يثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه،

و أما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْوَكُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُوُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ

# ( قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْنِ

أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائـــر:-

أي شيء تربصون بنا؟

فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، و هو إحدى الحسنيين:-

1-إما الظفر بالأعداء و النصر عليهم و نيل الثواب الأخروي و الدنيوي.

2-و إما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق، و أرفع المنازل عند الله.

# (وَنَعُنْ نَاثَرَبُّصُ بِكُمُّ )

و أما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين- فنحن نتربص بكم

# (أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ٤)

لا سبب لنا فيه،

# (أَوْ بِأَيْدِينًا )

ب\_\_\_أن يسلطنا عليكم فنقتلكم.

(فَتَرَبَّضُواً)

بنا الخير

اِنَّا مَعَكُم ثُنَّرَيِّصُونَ) مَعَدُ

بكم الشر.

قُلْ أَنفِقُواْ طَوَعًا أَوْ كَرَّهَا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ وَمَا مَنعَهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ الطَّكَوَةُ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْ فَوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا وَهُمْ كَارِهُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين، و ذاكرا السبب في ذلك

(قُلُ) لهم

(أَنفِقُواْ طَوْعًا)

\*\*\*طائعين

من أنفسكم

(أَوْ كَرْهُا )

\*\*\*مكرهين

على ذلك، بغير اختياركم.

(لَّن يُنْقَبَّلُ مِنكُمُّ )

شيء من أعمالكم

(إِنَّكُمُّ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ )

خارجين عن طاعة الله،

ثم بين صفة فسقهم و أعمالهم،

#### فقال: ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَاعَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ

#### وَبِرَسُولِهِ )

و الأعمال كلها شرط قبولها الإيمان،

فهؤلاء لا إيمان لهم و لا عمل صالح،

حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن، إذا قاموا إليها قاموا كسالى،

قال: (وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى)

أي: متثاقلون، لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم.

# (وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَارِهُونَ )

من غیر انشراح صدر و ثبات نفس،

ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم،

و أنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا و هو نشيط البدن و القلب إليها،

و لا ينفق إلا و هو منشرح الصدر ثابت القلب،

يرجو ذخرها و ثوابها من الله وحده، و لا يتشبه بالمنافقين.

\*\*\* صحيح البخاري

43 - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّا ذَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا امْرَأَةٌ،

قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: ۖ فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا،

قَالَ: «مَه، عَلَيْكُمْ هِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى مََلُّوا»

وَ كَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

\*\*\* صحیح مسلم

(1015) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،
وَ إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ،
فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكًا
فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكًا
وَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ } [البقرة: 172]
وَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ } [البقرة: 172]
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَهُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ،
يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ،

<sup>(</sup>إن الله طيب) قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى معنى المنزه عن النقائص وهو معنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي والرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر (وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال]

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُو وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۖ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًا أَوْ مَغَنَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعَطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۖ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُ مُرَاللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَكُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَرَسُولُهُ وَإِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل فَرِيضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ اللَّ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّيِيَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُوا لَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ اللهِ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم

# مِّنكُو وَلَكِكَنَّهُمُ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞

(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ)

فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين و لا أولادهم،

فإنه لا غبطة فيها، و أول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضى ربهم، و عصوا الله لأجلها

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [طه: 131]

وَ قَالَ: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ:55، 56]

# وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا)

و المراد بالعذاب هنا، ما ينالهم من المشقة في تحصيلها،

و السعي الشديد في ذلك، و هم القلب فيها، و تعب البدن.

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم، لم يكن لها نسبة إليها،

فهي - لما ألهتهم عن الله و ذكره- صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا.

و من وبالها العظيم الخطر، أن قلوبهم تتعلق بها، و إرادتهم لا تتعداها،

فتكون منتهى مطلوبهم و غاية مرغوبهم و لا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا

# (وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ )

\*الميسر:تخرج أنفسهم

○فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم و الحسرة الملازمة.

(وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَلِكَنَّهُمْ)

قصدهم في حلفهم هذا أنهم

#### (قُومٌ يُفْرَقُونَ )

أي: يخافون الدوائر،

و ليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم.

فيخافون إن أظهروا حالهم منكم،

و يخافون أن تتبرأوا منهم، فيتخطفهم الأعداء من كل جانب.

و أما حال قوي القلب ثابت الجنان،

فإنه يحمله ذلك على بيان حاله، حسنة كانت أو سيئة،

و لكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن، و حلوا بحلية الكذب.

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: ( لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا)

يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد،

#### (أَوْمَغَكَرَاتٍ)

يدخلونها فيستقرون فيها

\*\*\*في الجبال

#### (أَقُ مُدَّخَلًا)

\*\*\*و هو السرب في الأرض و النفق

أي: محلا يدخلونه فيتحصنون فيه

# (لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ )

أي: يسرعون و يهرعون، فليس لهم ملكة، يقتدرون بها على الثبات.

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعَطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ فَي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ وَكَالُوا حَسْبُنَا يَسْخَطُونَ وَكَالُوا حَسْبُنَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ وَغِبُونَ وَكَالُوا حَسْبُنَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ وَغِبُونَ وَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

#### ( وَمِنْهُم)

أي: و من هؤلاء المنافقين

(مَّن يَلْمِزُكَ )

من يعيبك

(في ٱلصَّدَقَاتِ)

في قسمة الصدقات،

و ينتقد عليك فيها، و ليس انتقادهم فيها و عيبهم لقصد صحيح، و لا لرأي رجيح، و إنما مقصودهم أن يُعْطَوْا منها.

\*\*\*إِذَا فَرَّقْتَهَا، وَ يَتَّهِمُكَ فِي ذَلِكَ، وَ هُمُ الْمُتَّهَمُونَ الْمَأْبُونُونَ،

وَ هُمْ مَعَ هَذَا لَا يُنْكِرُونَ لِلدِّينِ،

وَ إِنَّا يُنْكِرُونَ لِحَظٍّ أَنْفُسِهِمْ؛

وَ لِهَذَا

# (فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

6933 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيِّ اللَّهِيَّ عَسْمُ،

جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةِ الْتَّمِيمِيُّ،

فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

فَقَالَ: «وَيلكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ»

قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ،

قَالَ: " دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا،

يُحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ،

وُ صِيامَهُ مَعَ صِيامِهِ،

يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ،

يُنْظَرُ فِي قُنَذِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ،

ثُمَّ يُنْظَرُ في نَصله فَلاَ يُوجَدُ فيه شَيْءٌ، ثُنَّ فَيه شَيْءٌ،

ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ،

قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ،

أُو قَالَ: ثَدْيَيْهِ، مِثْلُ ثَدْي المَرْأَةِ،

أُوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرُّدُرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﴾

و أَشْهَدُ أَنَّ عَلِّيًّا، قَتَلَهُم،

وَ أَنَا مَعَهُ، جِيَءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيِّ عَالَى:-

فَنَزَلَتْ فيه: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة 58]

\*\*\* يَغْضَبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ.

و هذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه و غضبه،

تابعا لهوى نفسه الدنيوي و غرضه الفاسد،

بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه، كما قال النبي على:

 $(\hat{\mathbf{I}})$ « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به  $(\hat{\mathbf{I}})$ 

و قال هنا: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَ لَهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

أي: أعطاهم من قليل و كثير.

#### (وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ)

أي: كافينا الله، فنرضى بما قسمه لنا، و ليؤملوا فضله و إحسانه إليهم بأن

يقولوا: (سَكُوُّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ)

مشكاة المصابيح (1/ 59/167 (سَنَده ضَعِيف)

أي: متضرعون في جلب منافعنا، و دفع مضارنا،

**-**:\_\_\_\_\_

1-سلم\_وا من النفاق

2-و لهـــدوا إلى الإيمان و الأحوال العالية،

### \*\*\* {وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ }

وَ كَذَلِكَ الرَّغْبَةُ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ فِي التَّوْفِيقِ لِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَ امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، وَ تَرْكِ زَوَاجِرِهِ، وَ تَصْدِيق أَخْبَارِهِ، وَ الْإِقْتِفَاءِ بآثاره.

ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقـــال:

يقول تعالى: ( 💠 إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ )

أي: الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد،

لا يخص بها أحد دون أحد.

أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم،

لأنه حصرها فيهم، و هم ثمانية أصنــاف:-

الأول و الشاني: (لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ)

و هم في هذا الموضع، صنفان متفاوتان،

فالفقيـــر: - أشد حاجة من المسكين،

لأن الله بدأ بهم، و لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم،

ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.

و المسكيـــن: - الذي يجد نصفها فأكثر، و لا يجد تمام كفايته،

لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم و مسكنتهم.

\*\*\*سنن أبي داود

1634 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سُويِّ»،

وَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ: أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو،

• فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ، وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

\*\*\* سنن أبي داود 1633 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ:-

أَخْبَرَنِي رَجُلَان: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاع،

وَ هُوَّ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، ۖ فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَ خَفَضَهُ،

فَرَآنَا جَلْدَيْن،

. فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَ لَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» \*\*\*و أما المساكين:-

صحيح البخاري

1479عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَ اللُّقْمَتَانِ،

وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ،

وَ لَكِنِ المِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيهِ،

وَ لاَ يُفْطَنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»

## (وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا)

#### و الثـــالث:

العاملون على الزكاة، و هم كل من له عمل و شغل فيها، مــــن: \_\_\_\_\_\_ حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو

حافظ نها، أو جاب نها من أهلها، أو راع، أو حامل نها، أو كانب، أو تحو ذلك، فيعطون الأجل عمالتهم، و هي أجرة الأعمالهم فيها.

\*\*\* صحیح مسلم

1072-قال النبي ﷺ

«إِنَّ هَذِهِ الصَّدَّقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدِ، وَ لَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»

و السرابع: (وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ)

المــــــؤلف قلبه:-

1-هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه:-

\*\*\* وَ يَثْبُتَ قَلْبُهُ:-

كَمَا أَعْطَى يَوْمَ حُنَيْنِ أَيْضًا جَمَاعَةً مِنْ صَنَادِيدِ الطُّلَقَاءِ وَ أَشْرَافِهِمْ:-مِائَةً مِنَ الْإِبل، مِائَةً مِنَ الْإِبل

صحيح البخاري

1478-قال النبي ﷺ

«إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ» \*\*\* صحيح البخاري

3344 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى النَّبِيِّ كَالْإِبِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ:-

1-الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الحَنْظَلِيِّ،

2-ثُمَّ المُجَاشِعِيِّ،

3-وَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الفَزَارِيِّ،

4-وَ زَيْدِ الطَّائِّ،

ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبُّهَانَ، وَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيِّ،

ثُمَّ أُحَدِ بَنِي كِلاَبِ،

فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَ الأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَ يَدَعُنَا،

2-أو يخشـــى شـــره

3-أو يـــرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره،أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف و المصلحة.

4-أَوْ لِيَـــــدْفَعَ عَنْ حَوزة الْمُسْلِمِينَ الضَّرَرَ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ.

## وَ هَلْ تُعْطَى الْمُوَلَّفَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ ا

فِيهِ خِلَافٌ، فرُوي عَنْ عُمَر، وَعَامِرِ الشَّعْبِيِّ وَجَمَاعَةٍ:-

أَنَّهُمْ لَا يُعطَون بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ، و مَكَّن لَهُمْ فِي الْبِلَادِ، وَ أَذَلَ لَهُمْ رِقَابَ الْعِبَادِ.

وَ قَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُعطُون؛ لِأَنَّهُ عَلِيَّ قَدْ أَعْطَاهُمْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ كَسْرِ هَوازن

الخـــامس: (وَفِي ٱلرِّقَابِ)

و هم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم،

فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم،

فيعانون على ذلك من الزكاة،

و فك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا،

بل أولى، و يدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في

قوله: (وَفِي ٱلرِّقَابِ)

\*\*\*\* سنن الترمذي

1655 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللهِ عَوْيُهُمْ:

1-المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ،

2-وَ المُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ،

3-وَ النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ

السادس: (وَٱلْفَكْرِمِينَ)

و هم قسمان:

أحدهم\_\_\_ا: الغارمون لإصلاح ذات البين،

و هو أن يكون بين طائفتين من الناس شر و فتنة،

فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم،

فجعل له نصيب من الزكاة،

ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى و لوكان غنيا.

و الشـــاني: - من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفِّي به دينه.

\*\*\*فَهُمْ أَقْسَـــامٌ:-

1-فَمِنْهُمْ مَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً أَوْ ضَمِنَ دَيْنًا فَلَزِمَهُ فَأَجْحَفَ هِمَالِهِ، 2-أَوْ غَرِمَ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَابَ،

فَهَوُّلَاءِ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.

وَ الْأَصْلُ فِي هَذًا اللَّهَابِ حَدِيثُ قَبِيصة بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ كما في:-صحيح مسلم

(1044) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، قَالَ:-

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ كُلِيَّأَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:-

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ:-

ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ رَجُل:-

1-تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُسْكُ،

2-وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ

قِوَامًا مِنْ عَيْش - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْش –

3-وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ:-

لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ،

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش

-أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَهَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا

صَاحِبُهَا سُحْتًا ( )

<sup>(</sup>تحملت حمالة) الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك (حتى يصيبها ثم عسك) أي إلى أن يجد الحمالة

\*\*\*صحیح مسلم

(1556) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:-

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فِي مِهَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثْرَ دَيْنُهُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»،

فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»،

# و السابع: (وفي سَبِيلِ ٱللهِ)

الغازي في سبيل الله، و هم: - الغزاة المتطوعة،

الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، مـــن: – ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له و لعياله،

ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله) قال ابن الأثير الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة واجتاحت أي أهلكت (قواما من عيش) أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة (سدادا من عيش) القوام والسداد بمعنى واحد وهو ما يغنى من الشيء وما تسد به الحاجة وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد ومنه سداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من عوز (فاقة) أي فقر وضرورة بعد غنى (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه) هكذا هو في جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة وهو صحيح أي يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة والحجا مقصور وهو العقل وإنها قال أن من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه (سحتا يأكلها صاحبها) هكذا هو في جميع النسخ سحتا وفيه إضمار أي أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا والسحت هو الحرام]

ليتوفر على الجهاد و يطمئن قلبه.

و قال كثير من الفقهاء:-

إن تَفَرَّغ القادر على الكسب لطلب العلم،

أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله.

و قالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، [ و فيه نظر ].

## و الشامن: (وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِّ )

و هو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.

## (فَرِيضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ )

فرضها و قدرها، تابعة لعلمه و حكمه

\*\*\*حكما مقدرا بتقدير الله و فرضه و قسمته

#### (وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

و اعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمـــرين:

أحدهما: من يعطى لحاجته و نفعه، كالفقير، و المسكين، و نحوهما.

و الثاني: من يعطى للحاجة إليه و انتفاع الإسلام به،

فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء،

لسد الحاجات الخاصة و العامة للإسلام و المسلمين،

فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي،

لم يبق فقير من المسلمين، و لحصل من الأموال ما يسد الثغور، و يجاهد به الكفار و تحصل به جميع المصالح الدينية.

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيمٌ اللَّهِ

( وَمِنْهُمُ)

أي: و من هؤلاء المنافقين

(ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ)

بالأقوال الردية، و العيب له و لدينه،

(وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ )

أي: لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي،

و يقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك، جئنا نعتذر إليه، فيقبل منا، لأنه أذن،

أي: يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق و كاذب،

و قصدهم - قبحهم الله- فيما بينهم، أنهم غير مكترثين بذلك،

و لا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم،

و إن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل.

فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيـــرة:-

1-أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم،

و إخراجهم من الشقاء و الهلاك إلى الهدى و السعادة.

2-عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية.

3-قدحهم في عقل النبي روعدم إدراكه و تفريقه بين الصادق و الكاذب، و هو أكمل الخلق عقلا و أتمهم إدراكا، و أثقبهم رأيا وبصيرة،

و لهذا قال تعالى: (قُلُ أُذُنُ خَلَيرٍ)

أي: يقبل من قال له خيرا و صدقا.

و أما إعراضه و عدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب، فلسعة خلقه، و عدم اهتمامه بشأنهم ، و امتثاله لأمر الله في قوله:

(سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ)

وأما حقيقة ما في قلبه و رأيه، فقال عنه: (يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤمِنُ لِلْمُؤمِنِينَ) الصادقين المصدقين، و يعلم الصادق من الكاذب،

و إن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم و عدم صدقهم،

# ( وَوَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ)

فإنهم به يهتدون، و بأخلاقه يقتدون.

و أما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها،

فخسروا دنياهم و آخرتهم،

(وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ)

بالقول أو الفعل

(هُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ)

في الدنيا و الآخرة،

و من العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه و شاتمه.

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَ لَذَلِكَ ٱلْمِحْزَى ٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيْنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ أَلُو السَّهَ زِءُواْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْ ذَرُونَ اللهُ وَلَهِن سَاأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُّقُلَ أَبِاللَّهِ وَءَاينذِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ نَكُمْ تَسْتَهُ زِءُوك اللهُ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُون نَّعْفُ عَن طَآهِفَةِ مِّنكُمْ نُعُلِّبُ طُآهِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّ اللَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ أَمُّامُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَكْسِقُونَ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنَكْفِقِينَ وَالْمُنَكْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَهِيَ حَسَّبُهُ مَ وَلَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ الله وَ

يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

## (يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ)

فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية و غيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم.

# (وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَثُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ)

لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه و رضا رسوله،

#### فدل هدذا عسلى:-

انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله و رسوله.

و هذا محادة لله و مشاقة له،

و قد توعد من حاده بقوله: (أَلَمْ يَعْلَمُوّا أَنْهُ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ ) أي: يكون في حد و شق مبعد عن الله و رسوله بأن تهاون بأوامر الله، و تجرأ على محارمه.

(فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَ لَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ)

\* الميسر: ذلك المصير هو الهوان و الذل العظيم

الذي لا خزي أشنع و لا أفظع منه،

حيث فاتهم النعيم المقيم،

و حصلوا على عذاب الجحيم عياذا باللَّه من أحوالهم .

يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمُ مُلِ ٱسْتَهْذِ وُوَا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا

# نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلُ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهْزِءُوكَ أَنْ لَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهْزِءُوكَ أَنَّ لَا تَخُوضُ عَن طَآبِهَةً مِنكُمْ نَعُذَبُ طَآبِهَةً لَعَنْ ذَوْا قَدْ كَفَرْتُمُ نَعُدَ إِيمَنِكُمُ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهَةً مِن كُمْ نَعُدَ لِللَّا اللهِ اللهِ اللهُ ا

كانت هذه السورة الكريمة تسمى « الفاضحة » لأنها بينت أسرار المنافقين، و هتكت أستارهم، فما زال الله يقـــول:-

و منهم و منهم، و يذكر أوصافهم،

إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين:

1-أن الله سِتِّيرٌ يحب الستر على عباده.

2-أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين،

الذين توجه إليهم الخطاب و غيرهم إلى يوم القيامة،

فكان ذكر الوصف أعم و أنسب، حتى خافوا غاية الخوف.

قال الله تعالى: (لَبِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُعُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا \* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا) وقال هنا ( يَحَدُّرُ ٱلْمُنَافِقُونِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ) وقال هنا ( يَحَدُّرُ ٱلْمُنَافِقُونِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ) أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ) أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ) أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ) أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيْتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ )

و يكونوا عبرة للمعتبرين

# (قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا)

أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء و السخرية

# (إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِجٌ مَّا تَعْذَرُونَ)

و قد وفّى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم و فضحتهم و هتكت أستارهم

\*\*\*كقوله ﴿ أُمْ حَسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴾

## ( وَلَهِن سَكَأَلْتَهُمُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

تفسير ابن أبي حاتم -

'1004 - عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ قَالَ :-

قَالَ رَجُلُ فِي غَزُوْةَ تَبُوكَ فِي مَجْلسِ يَوْمًا:

مَا رَأَيْتُ مِثْلُ قُرَّائِناً هَؤُلاءِ لَا أَرْغَبَ بُطُوناً،

وَ لا أَكْذَبَ أَنْسَنَةً،

و لا أَجْبُنَ عِنْدُ اللَّقَاءِ،

فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمُجْلِسِ:

كَذَبْتَ وَ لَكَنَّكَ مُنَافَقٌ لأُخْبِرَنَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيّ ﷺ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ قال عبد الله:

فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّرِ تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ

وَ هُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ:-

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ ﴿ يَتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كَنْتُم تَسْتُهْزُؤْن.

• عما قالوه من الطعن في المسلمين و في دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك

« ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء – يعنون النبي الشي و أصحابه-

أرغب بطونا

و أكذب ألسنا

و أجبن عند اللقاء » و نحو ذلك

و لما بلغهم أن النبي علىقد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه

و يقولون (لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَنَلْعَبُ )

أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به و لا قصدنا الطعن و العيب

قال الله تعالى - مبينا عدم عذرهم و كذبهم في ذلك-

(قُلُ )

لهم

(أَبِاللَّهِ وَوَايَنْهِ وَوَايَنْهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَّتَهُ زِءُونَ اللَّ لَا تَمَّنَذِرُواْ قَدَّ كَفَرُتُم بَعَدَ إِيمَنِيْكُو )

فإن الاستهزاء بالله و آياته و رسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبنى على تعظيم الله و تعظيم دينه و رسله

و الاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل و مناقض له أشد المناقضة و لهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة

و الرسول لا يزيدهم على قوله

( أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِحُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)

و قوله (إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ)

لتوبتهم و استغفارهم و ندمهم

\*الميسر:و أخلصت في توبتها

(نُعُ زُبُ طَآبِفَةً)

\*جماعة [منكم]

(بِأَنَّهُمْ) بسبب أنهم

(كَانُوا مُجْرِمِينَ)

مقیمین علی کفرهم و نفاقهم

و في هذه الآيات دليل على أن:-

1-من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه و يستهزئ به و بآياته و رسوله

فإن الله تعالى يظهرها و يفضح صاحبها و يعاقبه أشد العقوبة

2-و أن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم

3-و أن التوبة مقبولة من كل ذنب و إن كان عظيما

يقول تعالى: ( ٱلمُنكفِقُونَ وَٱلمُكفِقَاتُ بَعَضْهُم مِّنَ بَعْضٍ )

لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا،

و في هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم.

ثم ذكر وصف المنافقين العام، الذي لا يخرج منه صغير منهم و لا كبير،

فقال: (يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ)

و هو الكفر و الفسوق و العصيان.

(وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ)

و هو الإيمان، و الأخلاق الفاضلة، و الأعمال الصالحة، و الآداب الحسنة.

(وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ)

عن الصدقة و طرق الإحسان، فوصفهم البخل.

(نَسُوا اللَّهُ)

فلا يذكرونه إلا قليلا

(فَنُسِيهِم )

من رحمته، فلا يوفقهم لخير، و لا يدخلهم الجنة،

بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار، خالدين فيها مخلدين.

\*\*\*عاملهم معاملة من نسيهم كقوله

﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسَكُمْ كَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَصِرِينَ ﴾ الجاثية: ٣٤

# المُنكفِقِينَ هُمُ ٱلْفكسِقُونَ)

حصر الفسق فيهم، لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم،

بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم،

و أن المؤمنين قد ابتلوا بهم، إذ كانوا بين أظهرهم، و الاحتراز منهم شديد.

( وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَّا

هی حسبهد)

\*\*\*كفايتهم في العذاب

(وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ)

\*\*\*طردهم أو بعَّدهم

(وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ)

جمع المنافقين و الكفار في النار، و اللعنة و الخلود في ذلك:

1-الاجتماعهم في الدنيا على الكفر، 2-و المعــاداة لله و رسوله، 3-و الكفــر بآياته.

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدٌ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَكُ ا فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَفِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَفِكُو كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِحَلَىقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى حَسَاضُوٓ أَأْوَلَتهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُهُمْ فِي ٱلدُّنِّيَا وَٱلْآخِـرَةِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلَّهَ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْنَهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَكِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَكِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ الله وعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنُورِضُونَ مِّن ٱللَّهِ أَكْبَرُّ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ اللهُ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا فَاللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَاللَّهِ وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِكُمُ كُمْ السَّتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

عِنَكَقِهِمْ وَخُطْتُمْ كَأَلَّذِى حَاضُوٓ أَلُولَتهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنَيَا وَالْاَخِرَةِ وَأُولَتهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللهُ الدَّيْ الدَّيْنَ اللهُ الدِّينَ مِن وَاللَّخِرَةِ وَأُولَتهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللهُ الدَّيْنِ الدَّيْنِ اللهُ الدِّينَ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلُودَ وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدَينَ وَاللَّهُ وَعُلُومَ وَعُمُودَ وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدَينَ وَاللَّهُ وَعُلُومَ وَعُلُومَ وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدَينَ وَاللَّهُ وَيُعْلِمُهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِيَظْلِمُونَ وَاللَّهُ لِيَظْلِمُونَ اللهُ لِيظَلِمُهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ لِيَظْلِمُونَ اللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ الل

• تم اعادة ترتيب تفسير السعدي في هذه الصفحة (كَالَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا فَاللَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِكُو كَمَا السَّتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن فَأَسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي حَاضُوا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهاكَ هُمُ الْخَدسِرُونَ )
في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهاكَ هُمُ الْخَدسِرُونَ )

(كَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ)

\*\*\*أَصَابَ هَوُّلَاءِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ كَمَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ،

\*\*\* قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ:مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ {كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ }:هَوُّلَاءِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، شُبِّهْنَا بِهِم

\*\*\* صحيح البخاري

3456 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ» وَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: اليَهُودَ، وَ النَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ» ( ).

(كَانُوا أَشَدُ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا)

\*\*\*وَ قَدْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَ ثَمْرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلِادًا،

(فَأُسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِم )

\*\*\*قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: بِدِينِهِمْ

\*الميسر:و تُمتّعوا بما فيها من الحظوظ و الملذات

## (فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُونَ)

أي: - بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة و الشهوة معرضين عن المراد منه،

و استعنتم به على معاصي الله،

<sup>(</sup>سنن) سبل ومناهج وعادات. (شبرا بشبر) كناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم رغم ما فيها من سوء وشر ومعصية لله تعالى ومخالفة لشرعه. (جحر ضب) ثقبه وحفرته التي يعيش فيها والضب دويبة تشبه الحرذون تأكله العرب والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ونتن ريحه وخبثه وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسول الله في فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق ذميمة و عادات فاسدة تفوح منها رائحة النتن و تمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة و الإثم و تنذر بشر مستطير. (فمن) أي يكون غيرهم إذا لم يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإنهم المخططون لكل شروالقدوة في كل رذيلة]

و لم تتعد همتكم و إرادتكم ما خولتم من النعم

(كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمَ)

كما فعل الذين من قبلكم

(وَخُضَّتُمُّ كَٱلَّذِى حَسَاضُوٓأً )

أي: و خضتم بالباطل و الزور و جادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق،

فهذه أعمالهم و علومهم،

استمتاع بالخلاق و خوض بالباطل،

فاستحقوا من العقوبة و الإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم،

Oو أما المؤمنون فهم و إن استمتعوا بنصيبهم و ما خولوا من الدنيا،

فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله،

أما علومهم فهي علوم الرسل،

و هي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية،

و المجادلة بالحق لإدحاض الباطل.

(أُوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ)

\*\*\* بَطَلَتْ مَسَاعِيهِمْ، فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا فَاسِدَةٌ

إفي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِــرَةِ }

\*\*\*لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ عَلَيْهَا ثَوَابٌ.

(وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ )

\*الميسر:ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم من الدنيا.

# ( أَلَةً يَأْتِهِمْ نَسَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ)

عقول تعالى محذرا المنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة.

## (قَوْمِر نُوْجٍ )

\*\*\*وَ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْغَرَقِ الْعَامِّ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ، إِلَّا مَنْ آمَنَ بِعَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ نُوحٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

#### (وَعَادٍ)

\*\*\* كَيْفَ أُهْلِكُوا بِالرِّيحِ الْعَقِيمِ، لَمَّا كَذَّبُوا هُودًاالْكُولا

#### (وَثُنُودَ )

\*\*\*كَيْفَ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ لَمَّا كَذَّبُوا صَالِحًا، الطَّيْكُلْ وَعَقَرُوا النَّاقَةَ،

## (وَقُوْمِ إِنْزُهِيمَ )

﴿ وَ أَهْلَكَ نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِمْ، وَ أَهْلَكَ مَلِكَهُمُ النَّمْرُوذَ بْنَ كَنْعَانَ بْنِ كُوشَ الْكَنْعَانِيَّ لَعَنَهُ اللَّهُ

## (وَأَصْحَلِ مَدَّيِّنَ)

\*\*\*وَ هُمْ قَوْمُ شُعَيْبِ الطِّيِّلْأَوَ كَيْفَ أَصَابَتْهُمُ:-

1-الرَّجْفَـــةُ

2-وَ الصَّيْحَـــةُ

3-وَ عَـــذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ،

## (وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ )

أي: قرى قوم لـوط.

\*\*\*وَ قَدْ كَانُوا يَسْكُنُونَ فِي مَدَائِنَ،

وَ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَ<mark>الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى</mark>} [النَّجْمِ: 53،]

أَي: الْأُمَّةَ الْمُؤْتَفِكَةَ، وَ قِيلَ: أُمُّ قُرَاهُمْ، وَ هِيَ "سَدُومُ".

وَ الْغَرَضُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَهْلَكَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ نَبِيَّ اللَّهِ لُوطَّالطَّكِيُّلُ وَ إِتْيَانِهِمُ الْفَاحِشَةَ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْهُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ.

\*جاء العقاب من الله

# ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْ مُنَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِكَارَةً مِن سِجِيلِ

مَّنضُودِ ﴾ هود: ۸۲

# فكلهم (أَنْهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَكُتُ )

أي: بالحق الواضح الجلي، المبين لحقائق الأشياء،

فكذبوا بها، فجرى عليهم ما قص الله علينا،

فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم،

قوله (فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ)

إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع.

# (وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

حيث تجرأوا على معاصيه، و عصوا رسلهم، و اتبعوا أمر كل جبار عنيد.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِو وَيُقِيمُونَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَالْمُؤَمِنَاتُ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً وَلِي هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَدَوْهُ وَرَضُونَ أُولِيلَا اللَّهُ الْمُعْرَالِينَ فَي اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيْبَا وَالْمُؤْمُ وَلِينَا فَوْلَالُولُ الْمُؤْمِنَاتِ عَدَوْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، و وصفهم بضد ما وصف به المنافقين،

فقال: ( وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ )

أي: ذكورهم و إناثهم

(بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ )

في المحبة و الموالاة، و الانتماء و النصرة.

\*\*\* صحيح البخاري

481 - عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ ( Ï) \*\*\*صحيح البخاري

<sup>(</sup>المؤمن للمؤمن) أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن

6011 عن النُّعْمَان بْنَ بَشِيرِ، يَقُولُ:-

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَ الحُمَّى»()

## (يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ)

و هو: اســـم جامع، لكل ما عرف حسنه، مـــن:-

العقائد الحسنة، و الأعمال الصالحة، و الأخلاق الفاضلة،

و أول من يدخل في أمرهم أنفسهم،

\*\*\*كقوله ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرَّ

وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ آل عمران: ١٠٤

(وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ)

و هو: كل ما خالف المعروف و ناقضه من العقائد الباطلة،

و الأعمال الخبيثة، و الأخلاق الرذيلة.

<sup>(</sup>تراحمهم) رحمة بعضهم بعضا. (توادهم) تحابهم. (تعاطفهم) تعاونهم (الجسد) الجسم الواحد بالنسبة إلى جميع أعضائه. (اشتكى عضوا) لمرض أصابه. (تداعى) شاركه فيما هو فيه. (السهر) عدم النوم بسبب الألم

<sup>(</sup>الحمى) حرارة البدن وألمه]

(وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ)

(وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُو )

أي: لا يزالون ملازمين لطاعة الله و رسوله على الدوام.

(أُولَيْكِ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ)

أي: يدخلهم في رحمته، و يشملهم بإحسانه.

(إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ )

أي: قوي قاهر، و مع قوته فهو

(حَكِيتُ )

يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه و أمر به.

ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب

فقال: (وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ)

جامعة لكل نعيم و فرح، خالية من كل أذى و ترح،

(تَجْرِی مِن تَحْنِهَا)

من تحت قصورها و دورها و أشجارها

(ٱلْأَنْهَارُ)

الغزيرة، المروية للبساتين الأنيقة، التي لا يعلم ما فيها من الخيرات و البركات إلا الله تعالى.

(خَالِدِينَ فِيهَا)

لا يبغون عنها حِوَلا

(وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً)

قد زخرفت و حسنت و أعدت لعباد الله المتقين،

قد طاب مرآها، و طاب منزلها و مقيلها،

و جمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون،

حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء و الحسن،

يرى ظاهرها من باطنها، و باطنها من ظاهرها.

فهذه المساكن الأنيقة، التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس،

و تنزع إليها القلوب، و تشتاق لها الأرواح،

لأنها (في جَنَّاتِ عَدَّذٍ )

أي: إقامة لا يظعنون عنها، و لا يتحولون منها.

\*\*\*صحيح البخاري

4878 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ ۖ قَالَ:- «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَ مَا فِيهِمَا،

وَ جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَٰبٍ، آنِيَتُهُمَا وَ مَا فِيهِمَا،

وَ مَا بَيْنَ القَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ، عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ»( )

\*\*\*صحيح البخاري

4879 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ۗ قَالَ:

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، ۖ

عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَّةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ،

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ،

وَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَ مَا فِيهِمَا،

وَ جَنَّتَانَ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَ مَا فِيهمَا،

وَ مَا بَيْنَ القَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْن»

## (وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ)

يحله على أهل الجنة

\*فَلا أُسْخُطُ الله عليهم أَبدًا كما ورد في الحديث

## (أكرز)

مما هم فيه من النعيم،

فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم و رضوانه عليهم،

<sup>(</sup>آنيتهما) أوعيتهما. (وما فيهما) من الأشياء التي يرتفق بها.

<sup>(</sup>القوم) المسلمون الذين دخلوا الجنة. (جنة عدن) إقامة و استقرار و اطمئنان

و لأنه الغاية التي أمُّها العابدون،

و النهاية التي سعى نحوها المحبون،

فرضا رب الأرض و السماوات، أكبر من نعيم الجنات.

## (ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ)

حیث حصلوا علی کل مطلوب،

و انتفى عنهم كل محذور، و حسنت و طابت منهم جميع الأمور، فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده.

#### \*\*\*صحيح البخاري

6549 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ:- يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؟
فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟
فَيَقُولُونَ:وَ مَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَ قَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،
فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيمُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ،

قَالُوا: يَا رَبِّ، وَ أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا "()

<sup>(</sup>أحل) أنزل و أوجب

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِ مُؤْمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَىٰهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوْاْوَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ. مِن فَضَلِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكَمِّ وَإِن يَـتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَمُثَرَ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ السَّ 💠 وَمِنْهُم مِّنْ عَنِهَدَ ٱللَّهَ لَهِ مِنْ مَاتَكُنَا مِن فَضْلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ اللهُ فَكُمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَّلِهِ عَنِكُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا ٱخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللهُ اللهُ يَعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَتَ اللَّهُ عَلَّـُهُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

يَّنَا يُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِ مُّ مَأْوَسُهُمْ جَهَنَّمُ لَّ وَيَعْمُ النَّبِي اللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَبِقِسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ

(تَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ)

أي: بالغ في جهادهم و الغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم.

و هذا الجهاد يدخل فيه:-

1-الجهاد باليد،

2-و الجه\_اد بالحجة و اللسان،

فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد، و اللسان و السيف و البيان.

و من كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد،

فإنه يجاهد بالحجة و البرهان و يبين له محاسن الإسلام،

و مساوئ الشرك و الكفر، فهذا ما لهم في الدنيا.

( وَ ) أما في الآخرة،

(وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ )

أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها

## (وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ)

## ( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْنِ

أي: إذا قالوا قولا كقول من قال منهم

(لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ)

و الكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد، في الاستهزاء بالدين، و بالرسول. فإذا بلغهم أن النبي عليقد بلغه شيء من ذلك،

جاءوا إليه يحلفون باللّه ما قالوا.

قال تعالى مكذبا لهم: (وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفْرُواْ بِعَدَ إِسَلَيْهِمُ) فإسلامهم السابق –و إن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر – فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، و يدخلهم بالكفر.

# (وَهَمُّوا بِمَا لَرْ يَنَالُواً)

و ذلك حين هموا بالفتك برسول الله و في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم، فأمر من يصدهم عن قصدهم.

( وَ ) الحال أنهم (وَمَا نَقَمُواً)

و عابوا من رسول الله ﷺ

(إِلَّا أَنَّ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِن فَضَّلِهِ م

بعد أن كانوا فقراء معوزين،

#### و هذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمـــن:-

كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور،

و مغنيا لهم بعد الفقر،

و هل حقه عليهم إلا أن يعظموه، و يؤمنوا به و يجلوه؟

فاجتمع الداعي الديني و داعي المروءة الإنسانية.

\*\*\*وَ مَا لِلرَّسُولِ عِنْدَهُمْ ذَنْبٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَغْنَاهُمْ بِبَرَكَتِهِ وَ يُمْنِ سِفَارَتِهِ، وَ لَوْ تَمَّتْ عَلَيْهِمُ السَّعَادَةُ لَهَدَاهُمُ اللَّهُ لِمَا جَاءَ بِهِ، كَمَا قَالَ ﷺ لِلْأَنْصَارِ \*\*\* صحيح البخاري

4330 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم، قَالَ:-

لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَا يَوْمَ حُنَيْ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ لَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار:-

أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي، َ وَ كُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، وَ يَنتَةً نَتَهُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي،

وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي»

كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا ۚ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ،

قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رِّسُولَ اللهِ عَلَالِيَّ».

قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ،

\*\*\* وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُقَالُ حَيْثُ لَا ذَنْبَ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيكِ [الْبُرُوجِ:8]

\*\*\* صحيح البخاري

1468 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ إِبالصَّدَقَةِ،

فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ،

ثم عرض عليهم التوبة فقال: (فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُكُمِّ)

لأن التوبة، أصل لسعادة الدنيا و الآخرة.

#### (وَإِن يَسَوَلَّوْاً)

عن التوبة و الإنابة

(يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا )

#### (فِي ٱلدُّنْيَا)

بما ينالهم من الهم و الغم و الحزن على نصرة الله لدينه،

و إعزار نبيه، و عدم حصولهم على مطلوبهم،

#### (وَٱلْآخِرَةِ )

في عذاب السعير.

(وَمَا لَمُثَرُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ)

يتولى أمورهم، و يحصل لهم المطلوب

(وَلَانْصِيرِ)

يدفع عنهم المكروه، و إذا انقطعوا من ولاية الله تعالى، فَشَمَّ أصناف الشر و الخسران، و الشقاء و الحرمان.

(وَمِنْهُم مَّنَّ عَلَهَ دَ ٱللَّهَ )

أي: و من هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده و ميثاقه

(كَبِيْتُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَٰلِهِ ۽ )

من الدنيا فبسطها لنا و وسعها

(لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ)

فنصل الرحم، و نقري الضيف، و نعين على نوائب الحق، و نفعل الأفعال الحسنة الصالحة.

> (فَكَمَّا ءَاتَىٰهُم مِّن فَضَّلِهِ ،) لم يفوا بما قالوا،

بل (بَخِلُوا بِهِـ، وَتَوَلُّواْ )

عن الطاعة و الانقياد

# (وَهُم مُعْرِضُونَ)

أي: غير ملتفتين إلى الخير.

فلما لم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه،

عاقبهم

( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)

مستمرا

#### (إِلَىٰ يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ)

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا و كذا،

ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء.

و قد قال النبي والله الحديث الثابت في الصحيحين:-

« آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، و إذا عاهد غدر، و إذا وعد أخلف » فهذا المنافق الذي وعد الله و عاهده،

لئن أعطاه الله من فضله، ليصدقن و ليكونن من الصالحين، حدث فكذب، و عاهد فغدر، و وعد فأخلف.

\*\*\*أَعْقَبَهُمُ النِّفَاقَ فِي قُلُوبِهِمْ بِسَبَبِ إِخْلَافِهِمُ الْوَعْدَ وَ كَذِبِهِمْ،

كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ، \*\*\* صحيح البخاري

33 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

## (وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ)

و لهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع، بقولـــه: -

# ( أَلَرْ يَعْلَكُواْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ)

و سيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى،

و هذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له « ثعلبة $(\hat{\mathbf{I}})$  »

جاء إلى النبي و سأله أن يدعو الله له، أن يعطيه الله من فضله،

و أنه إن أعطاه، ليتصدقن، و يصل الرحم، و يعين على النوائب،

فدعا له النبي على فكان له غنم، فلم تزل تتنامى، حتى خرج بها عن المدينة،

فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعد،

فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة، ثم كثرت فأبعد بها،

فكان لا يحضر جمعة و لا جماعة.

ففقده النبي راخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها،

فمروا على ثعلبة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية،

🗌 بن حاطب

فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي الله فقال: « يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة » ثلاثا.

فلما نزلت هذه الآية فيه، و في أمثاله، ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاته، فلم يقبلها النبي الله النبي الله علم بكر بعد وفاة النبي الله فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلها،

 $(\ddot{\mathbf{I}})$  فيقال: إنه هلك في زمن عثمان

الذين يلمِرُون المُطَّوِّعِين مِن الْمُقَّوِّمِنِينَ فِ الصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَيْ الصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يُجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللْمُول

صحيح البخاري

1415 عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَّة، كُنّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَائِي، و جَاء رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا،

http://alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=9096

فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة 79] " الآيَة(Đ)

و هذا أيضا من مخازي المنافقين،

فكانوا - قبحهم الله- لا يدعون شيئا من أمور الإسلام و المسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا و طعنوا بغيا و عدوانا،

فلما حثَّ اللَّه و رسوله على الصدقة، بادر المسلمون إلى ذلك،

و بذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر، و منهم المقل،

فيلمزون المكثر منهم، بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة،

و قالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالى:

(ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ)

أي: يعيبون و يطعنون

(ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ)

فيقولون: مراءون، قصدهم الفخر و الرياء.

( و ) يلمزون (وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ)

<sup>(</sup>آية الصدقة) هي قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} / التوبة 103/(نحامل) نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. (يلمزون) يعيبون. (المطوعين) المتطوعين المتبرعين. (جهدهم) طاقتهم و وسعهم. سخر الله منهم جازاهم على هزئهم و سخريتهم

فيخرجون ما استطاعوا و يقولون:الله غني عن صدقاتهم

(فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمٌ ) .

فقابلهم الله على صنيعهم بأن

#### (سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ)

\*\*\*وَ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُقَابَلَةِ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ وَ اسْتِهْزَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جَنْسِ الْعَمَلِ،

فَعَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ سَخِرَ بِهِمْ، انْتِصَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا، وَ أَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الدُّنْيَا، وَ أَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا أليها.

<u>O</u>فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محـــــاذير:-

1-تتبعهم لأحوال المؤمنين، وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، والله يقول:

# ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

2-طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر بالله تعالى و بغض للدين.

3-أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا،

و أما اللمز في أمر الطاعة، فأقبح و أقبح.

4-أن من أطاع الله و تطوع بخصلة من خصال الخير،

فإن الذي ينبغى هو إعانته، و تنشيطه على عمله،

و هؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، و عابوهم عليه.

5-أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء، غلط فاحش،

و حكم على الغيب، و رجم بالظن، و أي شر أكبر من هذا؟!!

 $oldsymbol{6}$ أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: « الله غنى عن صدقة هذا »

كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل و الكثير،

بل و غني عن أهل السماوات و الأرض،

و لكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه،

فالله – و إن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه

( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)

و في هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين،

و لهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم، و لهم عذاب أليم.

#### تحقيق القصة:

قال الشيخ الحويني: القصة باطلة برمتها

هذه قصة باطلة ، لا تصح ، ليس لها إلا إسناد مشهور ، ربا يكون لها أسانيد أخرى ، لكن أشهر إسناد لها هو الذي رواه الطبري في التفسير ورواه بن أبي حاتم في التفسير ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الأحاديث الطوال ، ورواه البيهقي في دلائل النبوة والبغوي في تفسيره من طريق معان بن رفاعة ألسلامي عن على بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامه رضي الله عنه .

مُعان بن رفاعة ألسلامي مختلف فيه ، الإمام أحمد وأبو داود قالوا لا بأس به ووثقه على بن المدين ، وبن معين والدا رقطني وبن حبان والعقيلي والأسدي على ما أذكر قالوا أنه ضعيف فهو مختلف فيه .

على بن يزيد الألهاني شيخه متروك ، تركه النسائي ، تركه ألأسدي، تركه الدار قطني والبرقاني ، وضعفه الأمّة بن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وبن عدي وتكلموا فيه كلامًا شديدًا ووكزه بن حبان فقضى عليه ، وكلام بن حبان في على بن يزيد كلام شديد للغاية ، بل أذكر أن البخاري يقول منكر الحديث ، وهذا القول في اصطلاح البخاري تساوي ضعيف جدًا لأن منكر الحديث في اصطلاح غير البخاري ضعيف فقط ، إنها عند البخاري ضعيف حدًا .

كما صح عنه أنه قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ، فالإسناد ضائع وهذا من جهة الإسناد .

أما من جهة المتن ففيه علل:

أولاً: ثعلبة بن حاطب بدري و عندنا نصوص قاطعة في أهل بدر خصوصًا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة راسل جماعة من المشركين يخبرهم بأمر النبي والله وكان النبي والله سيغزوهم ، كشف الأسرار العسكرية وأرسل هذا الخطاب لجماعة من المشركين يقول لهم فيه متى سيغزوهم النبي وأين سيذهبون وغير ذلك ، لماذا ؟لأن قرابة حاطب بن أبي بلتعة كانوا يعذبون في قريش ، فأراد أن يتخذ جميلاً عند القرشيين حتى يخفوا عن أقاربه ، وبدلاً من أن يضربوهم أو يعذبوهم يقولون حاطب له جميل عندنا أفشي سر النبي عليه الله عليه وسلم - فنحن لن نعذب قرابته .

وأعطى هذه الرسالة لامرأة فوضعتها في ضفائرها وعقدت شعرها على هذه الورقة ن فنزل جبريل- عليه السلام- وأخبر النبي- عليه الصلاة والسلام- بالواقعة ، وحاطب كان يجلس بالمجلس ، فالنبي- على أبي طالب والمقداد بن الأسود وواحد معهم وقال اذهبوا إلى روضة

13

خاف ، اسم مكان ستجدون ظعينة امرأة معها كتاب أحضروه فذهب علي بن أبي طالب والمقداد والأخر وجدوا بالفعل المرأة تجلس بالمكان الذي قال عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا له هات الكتاب الذي معك، قالت ما معي كتاب ، فقال لها علي لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب فالمرأة مباشرة أخرجت الكتاب من ضفائرها وأعطته لعلي بن أبي طالب . أخذ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الكتاب وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاطب بن أبي بلتعة يجلس مع جماعة من الصحابة فيهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، فتح الكتاب وقُرئ الكتاب وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى جماعة من المشركين كذا كذا كذا ، عندما سمع عمر بن الخطاب هذا الكلام أخرج السيف وأراد أن يضرب عنق حاطب ، فقال بن الخطاب هذا الكلام أخرج السيف وأراد أن يضرب عنق حاطب ، فقال فقال له رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين ، فقال له رسول الله الله عليه وسلم -: " وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم " فبكي عمر - رضي الله عنه - .

وقال- على الله الله النار أحدٌ شهد بدرًا والحديبية "، ولما جاء غلام حاطب بن أبي بلتعة يشتكي حاطباً إلى النبي- على أنه كان يقسو عليه ، وقال الغلام للنبي- على النبي- على النبي على النار ، فقال على الغلام للنبي على النبي على النار ، فقال على الغلام للنبي الناد أنهم في الجنة لا كذبت إنه شهد بدرًا "، فأهل بدر شهد النبي - على أنهم في الجنة لا يدخلون النار ، والآية هنا تقول: { فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا يَحُلُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ } ، ومثل هذا ألبدري يستحيل يدخل تحت هذه الآية بهذه النصوص التي ذكرتها .

ثانيًا: أن ثعلبة بن حاطب قُتِلَ يوم أحد وهذا هو الثابت المعروف في حين أن هذه الرواية تقول أنه مات في خلافة عثمان .

ثالثًا: أن الزكاة حق الله في المال ولا يجوز لأحد أبدًا ، للأمير إذا جاء رجل وقال خذ زكاة مالي ، فلا يقول لا أخذ منك الزكاة ، لأنه لو منع الزكاة لقاتله الإمام ، كما فعل أبو بكر الصديق مع الذين منعوا الزكاة ، ماذا فعل معهم ؟ قاتلهم ، وقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فما بالك برجل يأتي بالزكاة فنقول له لن نأخذ منك الزكاة فكيف يكون ذلك ؟ هذا كلام غير متصور .

الإسناد ضائع في على بن يزيد الألهاني ، وهذا يكفي أن يسقطه في الأرض السابعة ، وعلى بن يزيد الألهاني متروك الحديث ، ساقط ضعيف جدًا في الإسناد ، وهذا المتن فيه علل ومكن نأتي بعلل أخري في المتن ، لذلك نقول لإخواننا الخطباء لا يذكرن أحدًا منكم قصة ثعلبة فإن ثعلبة بدري فاضل ومات يوم أحد والقصة باطلة برمتها والحمد لله .

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِر أَللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ اللَّ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِّنَّهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَكِلِفِينَ السُّ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ وَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۗ ۞ وَإِذَآ أَنزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمَ وَقَالُواْ ذَرُنَا نَكُن مُّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّهُ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُو إِلْهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ

#### (ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً)

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْ إِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ لَيْسُوا أَهْلًا لِلِاسْتِغْفَارِ، وَ أَنَّهُ لَوِ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَ لَوْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُمْ. وَ قَدْ قِيلَ: إِنَّ السَّبْعِينَ إِنَّا ذُكِرَتْ حَسْمًا لِمَادَّةِ الاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ فِي أُسَالِيبِ كَلَامِهَا تَذْكُرُ السَّبْعِينَ فِي مُبَالَغَةِ كَلَامِهَا، وَ لَا أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا بِخِلَافِهَا.

على وجه المبالغة، و إلا فلا مفهوم لها.

# (فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ)

كما قال في الآية الأخرى

{ سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [المنافقون: 6]

ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال:

# (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ)

و الكافر لا ينفعه الاستغفار و لا العمل ما دام كافرا.

#### (وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ)

أي: الذين صار الفسق لهم وصفا،

بحيث لا يختارون عليه سواه

و لا يبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه،

فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك.

( فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ)

و هذا قدر زائد على مجرد التخلف،

فإن هذا تخلف محرم، و زيادة رضا بفعل المعصية، و تبجح به.

(وَكَرِهُوَا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

و هذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلف و او لو لعذر -: -

1-حـــزنوا على تخلفهم

2-و تـــأسفوا غاية الأسف،

و يحبون أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله: -

1-لم\_ا في قلوبهم من الإيمان،

2-و لمـــا يرجون من فضل الله و إحسانه و بره و امتنانه.

(وَقَالُواْ)

أي: المنافقون

(لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّيُ

أي: قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر،

فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة.

و حذروا من الحر الذي يقي منه الظلال،

و يذهبه البكر و الآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، و هو النار الحامية.

و لهذا قال: (قُلُ نَارُجَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا)

\*\*\* صحيح البخاري

3265 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً

قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَ سِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا»( Î)

<sup>(</sup>لكافية) في تعذيب أهل النار. (فضلت عليهن) أي على نيران الدنيا

#### (لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ)

لما آثروا ما يفني على ما يبقى،

\*\*\*لَوْ أَنَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَ يَفْهَمُونَ لَنَفَرُوا مَعَ الرَّسُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْحَرِّ، لِيَتَّقُوا بِهِ حَرَّ جَهَنَّمَ، الَّذِي هُوَ أَضْعَافُ أَضْعَافِ هَذَا،

وَ لَكِنَّهُمْ كَمَا قَالَ الْآخَرُ ( )

كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

و لما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية،إلى المشقة الشديدة الدائمة.

قال الله تعالى: ( فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا )

أي: فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية، و يفرحوا بلذاتها، و يلهوا بلعبها،

#### (وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا)

فسيبكون كثيرا في عذاب أليم

(جَزَآةُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)

من الكفر و النفاق، و عدم الانقياد لأوامر ربهم.

( فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طُآبِفَةٍ مِنْهُمٌ)

\*\*\* رَدَّكَ اللَّهُ مِنْ غَزْوَتك هَذِهِ

و في رواية (عليها) ولعلها أرجح لأن المفضل عليه مفرد و المعنى أنها زادتها في العدد و الكمية و صدر البيت:و المستجير بعمرو عند كربته و ذكره داود الأنطاكي في مصارع العشاق (ص 219).

و هم الذين تخلفوا من غير عذر، و لم يحزنوا على تخلفهم

(فَأَسْتَغُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ)

لغير هذه الغزوة، إذا رأوا السهولة.

(فَقُل )

لهم عقوبة

(لَّن تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا)

فسيغني الله عنكم.

(إِنَّكُورُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيلِفِينَ)

و هذا كما قال تعالى

(وَنُقَلِّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) الانعام: 110 \*\*\*فَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا كَمَا أَنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، كَمَا قَالَ فِي عُمرة الْحُدَيْبِيَةِ: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ} [الْفَتْحِ: 15]

○فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة: -

لا يوفق له بعد ذلك، و يحال بينه و بينه.

و فيه أيضا تعزير لهم،

فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم، كان ذلك توبيخا لهم، و عارا عليهم و نكالا أن يفعل أحد كفعلهم.

وَلَا تُصَلِّى عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِ فِإِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَمَاثُواْ وَهُمَّ فَكَسِقُونَ اللَّهُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4670 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :-

لَمَّا تُولُفِّي عَبْدُ اللَّهِ بنُ أُبَيَّ،

جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ إِلَّى رَسُولِ اللّهِ إِلَّا

فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَميصَهُ يُكَفَّنُ فَيهِ أَبَاهُ،

فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِيُصلِّيَ عَلَيْهِ،

فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثُوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ،

وَ قَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟

فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ:

{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةٌ [النوبة 80]،

وَ سَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ

قَالَ: إنَّهُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصلَّى عَلَيْه رَسُولُ اللَّه ﷺ

فَأَنْزَلَ اللّهُ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرٍ }

[التوبة 84]

\*\*\* صحيح البخاري

4672 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِّيٍّ،

جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ،

وَ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ

فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِثَوْبِهِ،

فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهٍ وَ هُوَ مُنَافِقٌ، وَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟

قَالَ:إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ - أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ –

فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

لَهُمْ} [التوبة: 80]

فَقَالَ سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ

قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ:

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]

\*\*\* صحيح البخاري

4671 عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ:

لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ،

فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِالْوَ ثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ،

وَ قَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا: كَذَا وَكَذَا،

قَالَ: أُعَدِّهُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ

وَ قَالَ: «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ» فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ:

«إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ

قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَثْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ:

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة: 84] إِلَى قَوْلِهِ {وَهُمْ فَاسِقُونَ}

[التوبة: 84]

قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولُهُ أَعْلَمُ ( )

يقول تعالى: ( وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا)

من المنافقين

# (وَلَا نُقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَ)

بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته و وقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، و هم لا تنفع فيهم الشفاعة.

(إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَكَسِقُوكَ)

و من كان كافرا و مات على ذلك، فما تنفعه شفاعة الشافعين،

<sup>(</sup>يوم كذا) إشارة إلى يوم معين أبهمة. (كذا و كذا) كناية عن أقوال أبهمها. (أعدد عليه قوله) أقواله الخبيثة والتي تظهر نفاقه.

<sup>(</sup>فتبسم) سرورا و تعجبا من صلابة عمر الله عضه للمنافقين]

و في ذلك عبرة لغيرهم، و زجر و نكال لهم،

و هكذا كل من علم منه الكفر و النفاق، فإنه لا يصلى عليه.

و في هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين،

و الوقوف عند قبورهم للدعاء لهم،

كما كان النبي على يفعل ذلك في المؤمنين،

فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين.

# وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَكُمُ مَ وَأَوْلَدُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ

#### وَهُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ

#### ( وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمٌّ)

أي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال و الأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، و إنما ذلك إهانة منه لهم  $(\tilde{N})$ 

# (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا)

1-فيتعبـــون في تحصيلها،

2–و يخـــافون من زوالها،

3-و لا يتهنئــون بها.

4-بل لا يزالون يعانون الشدائد و المشاق فيها،

راجع تفسير الاية55 من السورةالكريمة

و تلهيهم عن الله و الدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا

## (وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ)

قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا و قلوبهم بها متعلقة،

و أفئدتهم عليها متحرقة.

\*الميسر: و بموتهم على كفرهم بالله و رسوله.

# وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةُ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ

#### مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ اللهُ

يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات،

و أنها لا تؤثر فيهم السور و الآيات:-

# ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ)

يؤمرون فيها بالإيمان بالله و الجهاد في

#### (استَعْدَنك أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ)

يعني: أولي الغنى و الأموال، الذين لا عذر لهم،

و قد أمدهم الله بأموال و بنين،

أفلا يشكرون اللّه و يحمدونه، و يقومون بما أوجبه عليهم،

و سهل عليهم أمره، و لكن أبوا إلا التكاسل و الاستئذان في القعود

#### (وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ)

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ الله لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِمِهْ وَأَنفُسِهِمُ وَأُولَتِمِكَ لَمْمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١٠ أَعَدُ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّنتِ جَدِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَلْسُيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ تَحِيدٌ ١٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لَا أَجِـدُمَا أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِ دُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُهِعَ عَلَىٰ قُلُوبِمِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# (وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُدُ لَا يَفْقَهُونَ)

هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟

أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير،

و لا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير و الفلاح؟

#### (فَهُدُ لَا يَفْقَهُونَ)

مصالحهم،

فلو فقهوا حقيقة الفقه، لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال.

لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِ مَ وَٱنفُسِهِ مُّوَأُولَتِهِكَ لَكُمُ الْحَيْرَ اللَّهُ الْمُثَمُ الْحَيْرَ اللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّرِ خَلِينَ فِيهَأَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّدُ خَلِينَ فِيهَأَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ اللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ اللَّهُ الْمُثَمِّ الْمُؤْمِنُ الْمُثَمِّ الْمُثَورُ الْمُثَمِينَ الْمُثَمِّ الْمُثَالِقُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَالِكُ الْمُؤْدُ الْمُعْلِمُ الْمُثَمِّ الْمُثَامِلُولُ الْمُثَامِينَ الْمُثَامِلُولُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَمِّ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلُولُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُثَمِّ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَمِّ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثِلِي الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَمِّ الْمُنْفِي الْمُثَامِ الْمُنْفِقِيلُولُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُنْفِقِيلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْفِقِ الْمُعُلِمُ الْمُنْمُ الْمُعُمُ الْمُنْفِلِمُ الْمُعُم

#### (لککِن)

يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد،

فالله سيغنى عنهم،

و لله عباد و خواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر،

و هم (ٱلرَّسُولُ ) محمد ﷺ،

(وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَدُ جَنهَدُوا بِأَمْوَالِمِهُ وَأَنفُسِهِمُ ) غير متثاقلين و لاكسلين، بل هم فرحون مستبشرون

وَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ )

الكثيرة في الدنيا و الآخرة،

(وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ)

الذين ظفروا بأعلى المطالب و أكمل الرغائب.

( أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ جَنَّنَتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَالِدِينَ فِيهَ لَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ) فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه، و خسر دينه و دنياه و أخراه،

و هذا نظير قوله تعالى

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَّذْقَانِ سُجَّدًا)

و قوله: ( فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَثْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ)

وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَّهُ،

سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى

الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَنَفُورٌ تَحِيدٌ اللَّهُ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ إِذَا مَا مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَنَفُورٌ تَحِيدٌ اللَّهُ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ إِذَا مَا

أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُمَا آخِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياً أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ

يقول تعالى: (وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ)

أي: جاء الذين تهاونوا، و قصروا منهم في الخروج الأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد، غير مبالين في الاعتذار لجفائهم و عدم حيائهم،

و إتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف.

و أما الذين كذبوا الله و رسوله منهم،

فقعدوا و تركوا الاعتذار بالكلية،

و يحتمل أن معنى قوله: (ٱلْمُعَذِّرُونَ )

أي: الذين لهم عذر، أتوا إلى رسول الله على ليعذرهم،

و من عادته أن يعذر من له عذر.

# (وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

في دعواهم الإيمان، المقتضي للخروج، و عدم عملهم بذلك،

\*الميسر:و قعد قوم بغير عذر أظهروه جرأة على رسول الله ﷺ

ثم توعدهم بقوله: (سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيدُ)

في الدنيا و الآخرة.

لما ذكر المعتذرين، و كانوا على قسمين:-

1-قسم معذور في الشرع،

2-و قسم غير معذور،

ذكر ذلك بقوله: (لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ)

في أبدانهم و أبصارهم، الذين لا قوة لهم على الخروج و القتال.

#### (وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ).

و هذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج و الجهاد، مـــن:-

1-عــرج،

2-و عميي،

3-و حميى،

4-و ذات الجنبب،

5-و الفال\_ج، و غير ذلك.

#### (وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ)

أي: لا يجدون زادا، و لا راحلة يتبلغون بها في سفرهم،

(وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ)

فهؤلاء ليس عليهم

(حَرْجُ )

#### (إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِيًّهِ)

\*الميسر:إذا أخلصوا لله و رسوله، و عملوا بشرعه،

بشرط أن ينصحوا لله و رسوله،

بأن يكونوا صادقي الإيمان،

و أن يكون من نيتهم و عزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا،

و أن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث و الترغيب و التشجيع على الجهاد.

#### (مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ )

\*\*\* صحیح مسلم

(1911) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ كَالِّيْفِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَ لَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ»،

أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم - بإحسانهم

فيما عليهم من حقوق الله و حقوق العباد- أسقطوا توجه اللوم عليهم،

و إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليه.

و يستدل بهذه الآية على قاعــــدة و هي: -

أن من أحسن على غيره، في نفسه أو في ماله، و نحو ذلك،

ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن لأنه محسن،

و لا سبيل على المحسنين،

○ كما أنه يدل على أن غير المحسن - و هو المسيء - كالمفرط،
 أن عليه الضمان.

(وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيمٌ)

و من مغفرته و رحمته، عفا عن العاجزين،

و أثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين.

(وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ)

فلم يصادفوا عندك شيئا

(فُلُّتُ)

لهم معتذرا:

(لاَ أَجِدُمَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُوا)

\*الميسر:انصرفوا

(وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا)

\*الميسر:أسفا

(أَلَّا يَجِ دُواْ مَا يُنفِقُونَ )

فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم،

و قد صدر منهم من الحزن و المشقة ما ذكره الله عنهم.

فهؤلاء لا حرج عليهم،

٥ إذا سقط الحرج عنهم، عاد الأمر إلى أصله،

و هو أن من نوى الخير، و اقترن بنيته الجازمة سَعْيٌ فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام.

(إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ)

يتوجه و اللوم يتناول

(عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَ)

قادرون على الخروج لا عذر لهم،

فهؤلاء (رَضُواً)

لأنفسهم و من دينهم

(بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ)

كالنساء و الأطفال و نحوهم.

( و )إنما رضوا بهذه الحال لأن الله

(وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ)

أي: ختم عليها، فلا يدخلها خير، و لا يحسون بمصالحهم الدينية و الدنيوية، (فَهُمُ لا يَعْلَمُونَ)

عقوبة لهم، على ما اقترفوا.